جون ستيوارت مل

مكتبة

# أسس البرائية السياسية

ترجمة ، وتقديم ، وتعليق

۱۰ د . میشیل متیاس

م.د. إمام عبدالفتاح إمام

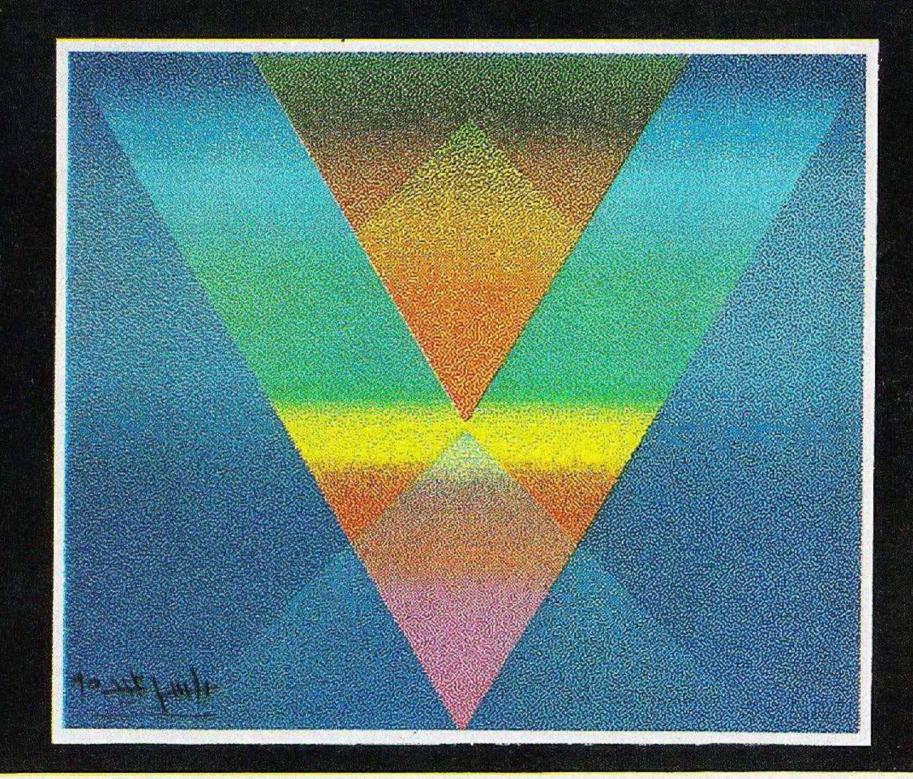



•

بينالتالجنالجين

#### جـون ستيوارت مل

## أسس اللبرالية السياسية

#### وتعليق ، وتقديم ، وتعليق

أ. د. ميشيل متياس أستاذ الفلسفة ــ جامعة الكويت أ. د. إمام عبد الفتاح إمام أستاذ ورئيس قسم الفلسفة جامعة الكويت

1997

مكنبه مدبولا ميكان طلعت حرب القامِع - ت ٥٧٥٦٤٢١٠



MADBOULI BOOMSHOP

مكنبه محبولي

مَيْدَانَ طَلْعَتَ حَرِبُ الْكَاهِمَ - ت الكَاهِمَ - ت الكَاهِمَ - ت الكَاهِمَ - مَيْدَانَ طَلْعَتَ حَرِبُ الكَاهِمَ الكَاهِمَ - ت الكَاهِمَ - ت الكَاهِمَ الكَاهِمُ الكَاهُمُ الكَاهِمُ الكَاهُمُ الكَاهُمُ الكَاهِمُ الكَامِمُ الكَاهِمُ الكَامِمُ الكَاهُمُ الكَاهُمُ الكَاهُمُ الكَامِمُ الكَامُ الكَامِمُ الكَامُ الكَامِمُ الكَامُ الكَامِمُ الكَامِمُ الكَامِمُ الكَامُ الكَامُ الكَامِمُ الكَامِمُ الكَامُ الكَامِمُ الكَامِمُ الكَامِمُ الكَامِمُ الكَامُ الكِمُ الكَامُ الكُومُ الكَامِمُ الكَامُ الكُومُ الكُومُ الكُومُ الكَامُ الكُومُ الكُومُ الكُلُومُ الكُلُومُ الكُلُومُ الكُلُومُ الكُمُ الكُلُومُ الكُلْمُ الكُلُومُ الكُلُمُ الكُلُومُ الكُلُومُ الكُلُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الكُلُ

#### فهرس

| الصفحة                   | المـوضــوع                                                                                                                                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧                        | مقدمة                                                                                                                                                |
| 11                       | مدخل بقلم لیندسای                                                                                                                                    |
| 40                       | القسم الأول : مذهب المنفعة العامة                                                                                                                    |
| **                       | الفصل الأول: ملاحظات عامة                                                                                                                            |
| 24                       | القصل الثانى: ماذا يعنى مذهب المنفعة العامة ؟                                                                                                        |
| 77                       | القصل الثالث : فيما يتعلق بالجزاء المطلق لمبدأ المنفعة                                                                                               |
| VV                       | الفصل الرابع: ما هو نوع البرهان الذي يتناسب مع مبدأ المنفعة؟                                                                                         |
| ٨٥                       | الفصل الخامس : حول ارتباط العدالة بالمنفعة                                                                                                           |
| 110<br>110<br>110<br>170 | القسم الثانى : عن الحرية إهداء إلكتاب الفصل الأول : تمهيد الفصل الثانى : في حرية الفكر والمناقشة الفصل الثانث : الشخصية الفردية بوصفها ركناً للسعادة |
| 7.7                      | القصل الرابع: في حدود سلطة المجتمع على الفرد<br>القصل الخامس: تطبيقات                                                                                |
| 741                      | العصين الحامس ، تطبيعات                                                                                                                              |



#### مقارمية

لا نريد أن نطيل فى تقديم هذا الكتاب، فقد أعفانا الفيلسوف الانجليرى «ليندساى» من الاسهاب فى الحديث عن «مل»: حياته، وفلسفته، ومؤلفاته بما كتبه عن ذلك كله فى المدخل القيم الذى صدر به نشرته لنصوص هذا الفليسوف، وهو المدخل الذى يجده القارئ مترجما بعد هذا التقديم مباشرة.

لكنا نود أن نقف عد تسمية الكتاب «أسس اللبرالية السياسية» فنسوق كلمة موجزة عن «اللبرالية» أولا وعن اللبرالية السياسية ثانياً وعن ارتباط الليبرالية السياسية بمذهب مل ثالثاً.

اما اللبرالية (فهى طريقة فى التفكير تدور حول الإنسان والسياسة أو حول الاقتصاد. واللبرالية الاقتصادية ترتبط بالمدرسة الطبيعية «الفزيقراط» التى تؤكد أن النظام الطبيعى الذى يتحقق بمبادرات الفرد التى تُحدث التوازن بين الاسعار والإنتاج ... الخ وكان شعار هذه المدرسة المعروف (دعه يعمل، دعه يمر .. ) عند كل من «أدم سميث»، و «مالتوس»، و «ريكاردو» و الخ ...... أما اللبرالية السياسية فهى تلتقى مع الاقتصاديين فى الاهتمام بالفرد وحريته فى أن معاً وإنْ كان ذلك على مستوى سياسي هذه المرة.

واللبرالية على هذا النحو من انتاج القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في أوربا، وإنْ كانت جذورها تمتد إلى جون لوك (١٦٣٢ - ١٧٠٤) في القرن السابع عشر، بل ان بعض المؤرخين يعود بها إلى اليونان فيتحدثون عن لبرالية «قديمة» كما هي الحال عند بروتا جوراس أوديقربطس أو غيرهما .... الخ.

غير أن ما نقصده هنا أساساً هو اللبرالية السياسية المحدثة التي تميزت عن جميع أشكال اللبرالية الأخرى بتركيزها الاهتمام على الفرد وعلى الحياة السياسية،

فذهبت إلى أن السياسة صنعة أو فن وضعه الإنسان، والحكومة ليست أمراً طبيعياً وإنْ كانت أمراً ضرورياً. أما الطبيعى فهو الصرية الانسانية، فلا هى مكتسبة ولا هى منحة من أحد، والبشر متساوون جميعاً، وبالتالى فلا فئات ولا درجات من الموجودات البشرية يمكن أن تدّعى لنفسها الحق فى أن تحكم على نحو طبيعى أو على نحو يفوق الطبيعة، كما أنّ اللبرالية السياسية تتميز بالاهتمام الشديد بمناقشة موضوع السلطة السياسية سواء أكانت سلطة الدولة، أو الحكومة أو سلطة المجتمع أو سلطة الرأى العام. كذك تتميز بمقولتها: إنّ العقل البشرى قادر، وحده، على تحديد شكل الحياة الأفضل للانسان، كما تؤكد التسامح الدينى والأخلاقى، وسعة الافق ورحابة الصدر في تقبل الرأى الآخر .. وهكذا تلتقي مع الديمقراطية على صعيد واحد، مع فارق أساسي هو أن الأولى طريقة في التفكير والثانية نظام سياسي من أنظمة الحكم.

بدات اللبرالية المحدثة بالفيلسوف الانجليزى «جون لوك» فى القرن السابع عشر ـ رغم أن لفظ اللبرالية لم يكن قد ظهر بعد ـ الذى رفض ادعاء وجود الملك فى الحكم بمقتضى «تفويض إلهى» بحيث لا يكون مسؤلاً أمام المجلس النيابى ـ فذهب لوك الى أن الحقوق الطبيعية للإنسان تجعل البشر سواء، وبالتالى فلابد أن يقوم الحكم على موافقة الشعب ورضاه، بحيث يصبح الشعب مصدراً للسلطات ويصبح المحاكم مسؤلا أمامه. وهكذا ارتبطت اللبرالية بالديمقراطية والحرية. لكن الكيس دى توكثيل (١٨٠٥ ـ ١٨٥٩) كان أول من نبه إلى خطر طغيان الأغلبية فى كتابه الشهير «الديمقراطية فى أمريكا» وتساءل كيف يشكو الفرد أو الأقليق عموما ـ اذا ما أصابهما ضرر من الاغلبية؟!.

كان ذلك هو الذى نبّه «جون ستيورات مل» إلى مشكلة «طغيان الأغلبية»، وسيطرة الرأى العام، وضرورة التعرف على الحدود التى تقف عندها سلطة المجتمع حتى لا تمس الحرية الفردية. وانتهى الى هذا التعريف الذى يقول فيه: «الغاية الوحيدة التى تسوغ للناس أفراداً أو جماعات، التدخل فى حرية الفعل لأى عضو فى المجتمع هى حماية أنفسهم منه، ومعنى ذلك أن الغرض الوحيد الذى تُستخدم فيه

السلطة بطريقة مشروعة ضد الفرد هو منعه من الإضرار بالآخرين أو إيذاء غيره).

ويعتمد «مل» فى فلسفته السياسية كلها على مبدأ المنفعة الذى يسعى الى تحقيق أعظم قدر من السعادة لاكبر عدد من الناس. فإذا الهدف من نشاط الفرد هو تحقيق نفعه الخاص، فأن «مل» يطالبه أن يوسع فى مجال هذا النفع ليصبح متعه للجميع، وهكذا ينصف الفرد الآخرين على نحو ما ينصف نفسه، فيراعى فى سلوكه مصلحتهم العامة بقدر مايراعى مصلحته الخاصة.

ولاشك أن المواطن الذي ينشأ في جو من الحرية، ويربّى على احترام الآخرين والعناية بهم: بخيرهم ومصلحتهم ومنعتهم (وهي كلها مترادفات عند مل» ويتقبل بصدر رحب الآراء المخالفة لمعتقداته - هو المواطن القادر على أن يحيا حياة انسانية رفيعه فيكون شخصية قادرة على الخلق والإبداع وعلى تنمية ملكاته الى أقصى حد .. وهكذا تتحقق الديمقراطية الصحيحة التي تلتقي فيها مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة على صعيد واحد. وهكذا تصبح المنفعة هي أساس المفاهيم السياسية الرئيسية في الديمقراطية كالحرية، والعدالة، والمساواة على نحو ما سوف يوضح «مل» بالتفصيل فيما بعد.

بقى أن نقول إن «أسس اللبرالية السياسية» سوف يصدر فى مجلدين: يضم اولهما. «مذهب المنفعة العامة»، و«الحرية»، (١)، ويضم الثانى «الحكم النيابى» «واستعباد النساء» ونأمل أن يصدر قريبا.

#### والله نسأل أن يهدينا جميعا سبيل الرشاد،،

#### المترجمان

ا- ظهرت له ترجمة أدبية، منذ أكثر من سبعين عاما، (يناير ١٩٢١) بقلم الأديب طه السباعى،
 ومن هنا أصبحت الحاجة ماسة إلى إعادة ترجمة هذا ألنص القيم - ومع ذلك فلابد أن نذكر لها
 فضل السبق.

• .

### «مسدخسل»

بقلم : أ. د. ليندساي

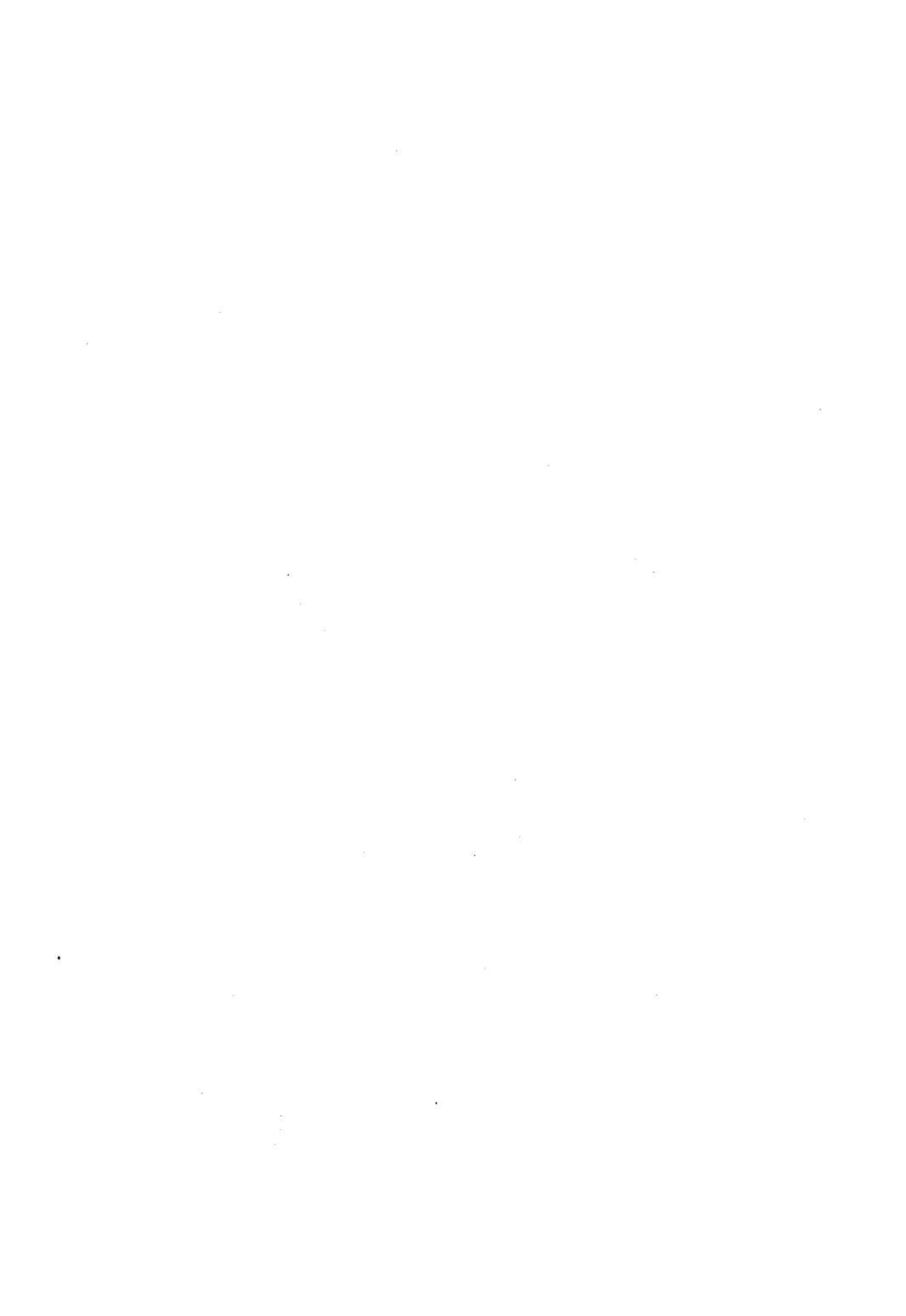

ولد جون ستيوارت في ١٨٠٦، وتعهد بتربيته والده: جيمس ميل، وصديقه جيرمي بنثام ليواصل تراث المذهب النفعي، وبعد وفاتهما تولي جون قيادة المذهب، أو أصبح على الاقل ممثلا، للفلاسفة الراديكاليين(١). وفي عام ١٨٢٣ عين موظفاً في شركة «البيت الهندي» حيث أصبح في النهاية رئيسا للقسم الذي يعمل فيه عام ١٨٥٦. وعندما ألغيت شركة الهند الشرقية في ١٨٥٧ لم يقبل أن يعمل فيها تحت سلطتها الجديدة وتقاعد في بداية ١٨٥٨. ثم انتخب عام ١٨٦٥ عضوا في البرلمان كنائب عن دائرة ويستمينيسر، وإن لم ينتخب مرة أخرى في ١٨٦٨، وقضى بقية حياته منهمكا في الأبحاث الفلسفية والأدبية إلى أن تُوفي عام ١٨٧٧،

لقد كانت وظيفة ميل في شركة «البيت الهندي» تعطيه وقت فراغ كبير مما ساعده على الكتابة، وكان انتاجه الأدبى كبيراً. وإن كان القسم الأكبر منه يتألف من مراجعات للكتب ومقالات في مجلات دورية، ولاسيما «مجلة ويستمينيستر Westminster Review». وكذلك نشر أعمال والده وأعمال بنثام. ومن بين أعماله الخالدة والبالغة الأهمية، بالاضافة إلى الاعمال الثلاثه الموجودة في هذا الكتاب، كتابه عن المنطق الذي نشره عام ١٨٤٣. و«الاقتصاد السياسي» Politcal الكتاب، كتابه عن المنطق الذي نشره عام ١٨٤٣. و «دراسه لفلسفة وليم هاميلتون Examination نشره عام ١٨٤٨ و «دراسه لفلسفة وليم هاميلتون of sir Hamilton's philosophy المروحة عنوانها «استعباد النساء» نشر في ١٨٦٩ ونشرت عام ١٨٦٩، وثلاث مقالات نشرت بعد وفاته هي «الطبيعة» و«فائدة الدين» و«مذهب التأليه».

١- كاتب هذا المدخل هو أ. د. ليندساى A.D.Lindsay وهو فيلسوف إنجليزى ساهم اساهامات كثيرة فى شرح فلسفة جون ستيورات مل ونقدها كما عرض للجوانب الاجتماعية والسياسية فى هذه الفلسفة. (المترجمان).

٢ - سوف تصدر في المجلد الثاني ـ انظر الملحوظة القادمة. (المترجمان).

ومن بين الأعمال الثلاثة التى يشتمل عليها كتابنا هذا، ونظرية المنفعة، ووالحرية، وودراسات فى الحكومة النيابية، (۱). فاننا نجد أن العمل الثانى يعبر عن فكره أدق تعبير. لقد وضع تصميمه عام ١٨٥٤، ثم راجعه باهتمام عميق، وكما بين اهداء الكتاب فقد استفاد كثيرا من تعاون زوجته وانتقاداتها. ثم نشر الكتاب بعد وفاتها أعنى عام ١٨٥٩. ومن الصواب أن نقول: إنّ هذا الكتاب هو أشهر كتبه كلها، فهو يحتوى على آرائه الخاصة ومبادئه الشخصية المتميزة. أما ونظرية المنفعة، التى حصيلة مجموعة من المقالات سبق وأن كتبها مل، فقد نشرت فى مجلة فريز Frazer Magasine عام ١٨٦١، ثم نشرت ثانية عام ١٨٦٣ واعيد تشرها مع ودراسات فى الحكومة النيابية، فى العام نفسه ١٨٦١.

لقد تربى مل فى تراث المذهب النفعى بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة، وليس ثمة مصاولة نسقية منظمة، يمكن لها أن تصقل عقل فتى وتصبه فى مزاج لا يتغير مثلما فعلت الخطة المذهلة للدراسة التى فرضها بنثام(٢) وميل الأب(٢) على فتاهم الشاب المفعم بالأمل. ولكن رغم هذا، فلن نجد سوى قلة من المفكرين يتمتعمون بانفتاح عقلى وتعاطف مع أراء متنوعة غاية التنوع ومختلفة أشد الاختلاف على نحو ما كان جون ستيورات مل، فقد حقق أمال والده بمواصلة تراث المذهب النفعى، لكنها كانت نفعية مختلفة على نحو ما سنرى فيما بعد. لقد كانت انتقائية الكنها كانت نفعية مختلفة والضعف فى كتابات مل فى أن واحد: فهى مصدر قوة

١- سوف تصدر هذه النصوص الأساسية (لمل) في مجلدين بحيث يشمل المجلد الحالى (مذهب المنفعة) و(الحرية) ويشمل المجلد الثاني (الحكومة النيابية) و(استعباد النساء). (المترجمان).

٧- جرمى بنثام Jeremy Bentham (١٨٣٧ – ١٨٣٧) فيلسوف ومشرع انجليزى من فلاسفة القرن التاسع عشر، صاحب مدرسة في الأخلاق والتشريع، ترك الكثير من البحوث في الحكومة ١٧٧٦ (ومبادئ الأخلاق والتشريع، عام ١٧٧٩. (المترجمان).

٣- مل الأب هو جيمس مل (١٧٧٧- ١٨٣٦) والد جون استيورت مل، وكان بدوره مؤرخا وفيلسوفا وعالم اقتصاد، قابل «بنتام» عام ١٨٠٨ فاعتنق فلسفته وأصبح صديقه واكبر داعية لذهبه حتى أنه كتب المقالات الخاصة «بالمذهب النفعي» في دائرة المعارف البريطانية (١٨١٦- ١٨٢٢). (المترجمان).

لأنها كانت سبب شعبيتها (النفعية) العظيمة واستجابتها الواسعة وتعاطفها مع الفضل ما في المدارس المعارضة من أفكارا، وهي مصدر ضعفها؛ بسبب عدم الاتساق وانعدام الوضوح الذي يصاحب عادة العقل المتعاطف. لقد كان ميل يكن احتراما عظيما لوالده ولبنثام، ولكن لم يكن يدري مدى الاختلاف الكبير بين مضمون فكره عن فكرهما. فعندما كان يكتشف ان أراءه لا تتطابق مع فكرهما، فإنه كان يحاول أن يبذل أقصى جهده لكي يقلل من الاختلافات. ولكن عندما تكون الاختلافات بعيدة عن احترامه أو ولائه لهما فقد كان يعبر عن اعجابه بهما، لكنه في الوقت ذاته ينتقدهما بحرية. وعلى سبيل المثال فقد أثر كونت(۱) تأثيرا عظيما في مل، لكنه كان دائماً على وعي بنقاط الاختلاف بينه وبين كونت، ولو أنه استطاع يدرس مبدأ والده ومبدأ بنتام بنزاهة، لاستطاع أن يعبر عن وجهة نظره بصورة مختلفة، ولكن لم تكن هذه طبيعته.

ولذلك فاننا نجده في جميع كتاباته يعلن عن تمسكه الصارم بالمبادئ النفعية ثم نجده يضطر فيما بعد بسبب إنصافه وذهنه المفتوح إلى الاعتراف بوجود استثناءات، ويدخل بعض التحفظات التي لم يكن بإمكان النفعية التقليدية الكاملة والضيقة الاعتراف بها على الإطلاق. صحيح أنَّ الصورة النهائية كانت قريبة جدا من الواقع، ولكنها كانت تمثل نظرية أقل اتساقا بكثير من المذهب. وسيظل القارئ الناقد يتعجب باستمرار: لم يأخذ مل بهذه الفكرة أو تلك؟!.. إنه يصر على الأخذ بمبادئ عامة رغم عدم اتساق هذه المبادئ مع الوقائع المعترف بها. والحقيقة هي أن مل بذهنه المفتوح كان مطلق السراح جدا فيما يتعلق بالمذهب الذي ورثه. وإنْ كانت قدرته على بناء مذهب جديد ضعيفة. فلو كان ميل يمتلك غطرسة بنتام لا نفصل عن مذهب بنتام تماما، ولحاول بناء مذهب أكثر صدقا مع الوقائع التي يعرفها. لقد أسرف في الاخلاص كما أسرف في الافتقار إلى التنظيم، وفضًل كالعديد من المفكرين الذين كانوا في حالات مماثلة، أنْ يجعل المبادئ التي الخلص لها مرنة بقدر الامكان دون أن

۱- أوجست Auguste كونت Conte (۱۷۹۸ - ۱۷۹۸) فيلسوف وعالم اجتماع فرنسي معاصر الملك، وصاحب الذهب الفلسفي المعروف باسم الوضعية Postivism. (المترجمان).

يزعجه ما إذا كان قد حمُّلها أكثر مما تحتمل. ولأشك أن لهذه الطريقة ميزة مؤقتة، كما هو الحال دائما في مثل هذه الطريقة؛ فقد جذبت صفة الذهن المفتوح والنزاهة التي اتسمت بها كتابات مل العديد من الانصار لمذهبه، ولكن كان لها تأثير ضار على سمعته كفيلسوف على المدى البعيد. فهناك طريقتان لتفسير كتاباته. الطريقة الاولى وهي الطريقة الطبيعية هي ان نأخذ اعترافه بأنه فيلسوف نفعي بنفس المعنى الموجود عند بنتام وميل الأب. وإذا بدأنا بهذه الطريقة لوجدنا أن ذهن «مل» المفتوح سيكون هو السبب في انهياره، لأن كل اعتراف أو تحفّظ يصبح عذراً لتنبيهه بصورة قاسية الى عقيدته التي اعترف بها، ولجعله شاهداً مكرها على نقصها وفسادها. ولمثل هذا المنهج فائدته كتمرين منطقى، وفي دراسة التطور التاريخي «لمذهب اللذة». ولكن تفوته القيمة الحقيقة لكتابات ميل. ومن ناحية أخرى، إذا سلمنا بأننا لانستطيع، بسبب وضعه التاريخي، أن نتوقع منه عرضا نسقيا أو مذهباً كاملاً، فإننا نستطيع أن ننظر إلى كتاباته على أنها تشير إلى طريق نحو فلسفة جديدة أكثر منها بناء لهذه الفلسفة بحد ذاتها. إنَّ الفلسفة يمكن أن تعانى من النظرة ضيقة الأفق بقدر ما تعانى من عدم الاتساق، ومن الخطأ الفادح أنْ نقلل من قيمة هؤلاء الفلاسفة الذين يؤكدون، بقدر من التعاطف الواضح، أن المشكلات الفلسفية سوف تعرف بأكبر قدر من العمومية والشمول وفي الوقت ذاته ينبغي الا نقلل من شأن دين ميل إلى أسلافه من الفلاسفة النفعيين، أو أن نعتبر اعتناقه لمبادئهم مجرد غلطة تدعو إلى الأسف، فهو مدين إلى والده وإلى بنتام بحبه للوضوح والدقة، وارتيابه في التعميمات الغامضة التي أطلق عليها اسم «التصوف». وقد خدمته هذه الأفكار خدمة عظيمة في عمله. والواقع أن المعطيات التي ينبغي علينا دراستها في جميع النشاطات الانسانية سواء أكانت في الأخلاق أو السياسة أو الاقتصاد متنوعة تنوعا كبيرأ ومعقدة حتى أننا نجد أنفسنا معرضين إما إلى تركيز الانتباه على المبادئ التي ستكون واضحة وبسيطة ونترك الوقائع تتناوب من تلقاء ذاتها \_ وتلك كانت غلطة بنتام في السياسة وخطأ الاقتصاديين في علم الاقتصاد السياسي، وإما أن نتخلى عن المبادئ تماما عندما نكتشف أنّ النظريات لاتستوعب

الوقائع بسبب ضخامتها، ونحتمى فى هذه الحالة، وراء كلمات توحى بالمعنى ولكنها غامضة وتظهر منه بقدر ما تحجب، أو أن نعتنق مذهبا تجريبيا يصف الوقائع دون أن يرى فيها أية مبادئ كامنة. أما مل فهو يركّز انتباهه، وانتباه قراءه، على ضرورة مزدوجة ألا وهى التفكير الواضح والملاحظة النزيهة.

أما القول بأنه حقق هذا الوضح الفكرى الذي أعطاه تلك الأهمية، فهذا سؤال تختلف الآراء حوله، إذ لا يمكن فصل وضوح الفكر عن الاتساق على الإطلاق، فوراء وضوح أسلوب مل يقبع باستمرار التباس أو غموض في الفكرة. وهو بهذه الصفة يشبه سلفه العظيم لوك(١). فقد كان لوك يتمتع بنفس الانفتاح الفكرى وبنفس الرغبة النزيهة للاعتراف بالوقائع، واكتسب كل منهما شعبية بأسلوبه السلس الواضح، وكلاهما عانى من نفس تهمة عدم الاتساق. وكانت لديهما معا الرغبة في الدقة، والخوف من أي شيئ له صفة الحدس، ولقد جعلهما ذلك يكرهان متابعة النتائج المترتبة على ما يؤمنان به. ويبدو لوك من أبسط الكتاب عندما نقرأه بصورة خاطفة ولكن عندما نحاول استخلاص نتائج اغكاره أو مضامينها، أو عندما نصر على أنّه يجب أن يستخدم نفس الكلمات بمعنى واحد باستمرار، فإننا سنجد مذهبه مليئًا بالغموض واللبس. وتلك هي الحال نفسها مع مل، فالواقع أنه على حين أن الكلمات التي كان يكرهها مل، الحدس و«الكائن الحي»، يمكن أن تكون بالفعل غامضة وملتبسة الدلالة، فانها من ناحية ليست دائما على هذا النحو، ومن ناحية أخرى بدون هذه التصورات لا يمكن أن تكون نظرة صحيحة عن المجتمع. إننا نجد مل ينساق، باستمرار، نحو نظرة عضوية عن المجتمع. ولكنه يتراجع عنها خشية أن يقع في الغموض والالتباس، والحل الوحيد لتجنب هذا المأزق هو أن يفكر في تصور للمجتمع يكون واضحاً لأنه تصور فلسفى حقيقيى، وذلك أمر لم يحققه على الاطلاق رغم أنه مهد الطريق نحو هذا الاتجاه.

١- جون لوك John Locke (١٦٣٢ - ١٧٠٤) فيلسوف إنجليزى المؤسس الحقيقى للمذهب التجريبي Empiricism كان له دور بارز في اللبراليه السياسية، وتأثير قوى فيمن وضعوا دستور الولايات المتحدة. (المترجمان).

خصائص الكتابة عند مل لا يوضعها شئ بقدر ما توضعها أطروحته انظرية المنفعة، التي نشرت بعد اطروحته عن «الحرية». ولكنّ لما كان مجالها أوسع فإنه يحق لنا أن نبدأ ببحث عام عن نظرية المنفعة كمذهب فلسفى، إن مبدأ مل الذي يتعلق بمعنى المنفعة هو قضية تعبر، من الناحية العملية، عن موقف بنتام، في أنّ العقيدة التي تاخذ المنفعة كاساس للاخلاق، أو أعظم قدر من السعادة ترى أن الافعال تكون صواباً بقدر ما تزيد السعادة، وتكون خاطئة بقدر ما تنتج ما هو عكس السعادة. والمقصود بالسعادة هو اللذة وغياب الألم، وبالتعاسة الألم وغياب اللذة. ولقد تمسك مل بالشطر الأول من هذه القضية، فكان المبدأ الرئيسي الذي تدافع عنه هذه الأطروحة، ولكنه يضيف للشطر الثاني تحفظات واستثناءات كثيرة لدرجة أن المعافظة عليه لا تؤدى إلا إلى اللبس. بينما الشطر الثاني بالنسبة لبنتام هو الأكثر اهمية، لأن مذهبه يرتكز على افتراض سيكولوجي، بسيط وغير مؤكد في نفس الوقت يقول، إن اللذة والتحرر من الألم هو الغرض الوحيد للرغبة أو الارادة. وذلك يدل ضمنيا على انه لا معنى لقوله: إنه ينبغى علينا أن نرغب في اللذة، فالضرورة السيكولوجية تقول ان كل واحد منا يعمل بالطريقة التي يعتقد أنها تجلب له أكبر قدر من اللذة. تلك هي الحقيقة الجوهرية للطبيعة البشرية: إنها الأنانية، هذا هو الواقع الجوهري للطبيعة الانسانية، الملازمة للجنس البشري، والتي يجب على المشرع ان يأخذها بعين الاعتبار، ثم أضيف الى ذلك افتراضاً بالغ الأهمية هو انه يمكن حساب اللذة، وذلك يعنى أن الحديث عن مجموع اللذات أو حسابها حديث ذو معنى، وذلك يدل ضمنيا على أن جميع اللذات متساوية كيفا، ذلك لأن اللذات المختلفة من الناحية الكيفية لا يمكن جمعها. ومن ثم فان اللذة هي الهدف من الرغبة، التي يمكن تجريدها تجريداً كاملاً عن الموضوعات التي أنتجتها، (يتساوى في ذلك الاستمتاع بالألعاب والاستمتاع بالشعر) كما يمكن تجريدها تجريداً كاملاً عن الاشخاص الذين يشعرون بها (فكل فرد مثل الآخر، ولايجوز لأى واحد أن يساوي أكثر من غيره). ولانبالغ اذا قلنا، إنه من الواضح أن جميع هذه الافتراضات خاطئة، لأن الرغبة لاتستهدف اللذة بل موضوعاتها. فنحن نشعر باللذة فقط عندما

نحصل على مانريده. فعلينا إذن أن نريد شيئاً أولاً. وهذا بدوره يعنى أننا لانستطيع أن نفصل اللذة عن الموضوع الذي ينتجها. ان علم النفس الفج هو وحده الذي يستطيع أن يفترض إمكان قياس مقدار اللذات ومقارنة بعضها ببعض. فلا معنى للقول بانه توجد كميتان من اللذة متساوتيان تماماً، ثم إنّ اللذات قد تكون مختلفة بعضها عن البعض تماما. وبالتالي لا يمكن افتراض انه يمكن مقارنه لذات اشخاص مختلفه كمياً أعنى أنه لا يمكن اعتبار المجتمع كومة من الأفراد ينبغى على المشرع الحكيم والناجح ان ينظر كيف يمكن لكل واحد منهم أنْ يمتلك أو يستمتع بقدر متساو من اللذة. والحق أنه لاشئ من هذه الافتراضات الثلاثة يمكن اعتباره اجوهرياً، لنظرية جون ستيورات مل فهو يرفض الافتراض الثاني، صراحة، في قضيته المشهورة التي يميز فيها بين كيف اللذات، وهي تتفق في الحال مع التعريف المبدئي الذي استشهدنا به. كما أنه يرفض الافتراض الثالث في عبارته التي يقول فيها: «من الأفضل أن يكون المرء سقراط غير راض من أن يكون أحمق راضياً» وهو يتخلى عن الافتراض الاول في قضيته التي تكشف عمًا في مذهب اللذة من مفارقة، وهي التي تقول: إنَّ «المقدره الواعية للاستغناء عن السعادة تؤهل الفرد الأن يرى أنه يستطيع تحقيق السعادة». وبعد ثلاث عشرة صفحة لن تجد شيئا قد تبقى من المبادئ الأساسية في مذهب بنتام، لأن حساب اللذات والمصلحة الذاتية هما جوهر مذهب المنفعة عند بنتام. أن فلسفته تصلح للمشرع الذي ينظر إلى البشر كوحدات قادرة على تحقيق قدراً متساويا من اللذة، ومن واجبه كمشرع أن يضعها نصب عينه. وإذا أردنا للقانون أن يكون نزيها فإنه عند ذلك لايستطيع أن يتعامل مع أي ظلال ولو ضئيلة من التباين الكيفي. إذ لابد أن يكون اهتمامه الوحيد هو التأكد مما اذا كان لدى كل فرد قدر متساو من اللذة، حيث ان القانون لايهتم بنوعية لذات الفرد طالمًا أن الاستمتاع بهذه اللذات لا يتضارب مع الناس الآخرين. لقد كان هذا التضييق المتعمد والتبسيط القوى للمشكلة مصدر قوة في مذهب غايته الرئيسية تصطيم «المصالح الشريرة» وإصلاح الفساد. وعندما أن الأوان لمواجهة مشكلة البناء، أصبحت عيوبه ظاهرة بصورة أوضح. ولقد ظهر جون ستيورات مل، كما سنرى فيما بعد، في وقت كانت فيه عملية الهدم قد تمت بالفعل، وبدأت صعوبات عملية البناء تكشف عن نفسها.

وعلى ذلك فاذا تخلينا عن مذهب بنتام، فماذا يبقى؟ وماذا ينبغى أن يحل محله؟ سوف نرى هذا على خير وجه إذا درسنا بدقة تحفظ «مل» حول اللذة، ومعالجته للعلاقة بين لذة الفرد مع لذة غيره من الناس. يؤكد «مل» أنَّ اللذات تختلف اختلافا كيفيا لدرجة أنه يمكن التغاضي عن أي سؤال يتعلق بالكم. «الموجود ذو الملكات العليا يحتاج إلى أمور كثيرة لكي يصبح سعيداً، ومن المرجِّح أن يكون عرضة لشعور أكثر شدة من العذاب الأليم، ولاشك أنه يكون عرضة لهذا العذاب أكثر من الكائن الأدنى نوعاً، ولكن بغض النظر عمًّا يتحتمل أن يتعرض له من هذا العذاب فإنه لا يمكن أبدأ أن ينحدر الى ما يشعر أنه مرتبة دنيا من الوجود». فاللذة إذن بحد ذاتها، ليست هي الخير، والناس ببساطة لا يرغبون في الواقع في هذه اللذة. والباعث الذي يدفعهم لأن يختاروا لذة ما بدلا من لذة أخرى، لايمكن التعبير عنه بمقدار اللذة ذلك لأن احدى اللذات قد تسعد انسانا ما بدرجة أقل، بطريقة ما، مما لو كان مع لذة أخرى وبطريقة أخرى. وهذا يعنى أنه لابد من التمييز بين السعادة واللذة، وها هنا يتحالف «مل» مع أرسطو ضد اريستيبوس(١)، مع مذهب السعادة ضد مذهب اللذة. ولكن لأنه لم ينتبه ابدأ أنه اعتنق هذا التمييز فهو يعود ثانية إلى حجج مذهب اللذة دون ان يواجه بصورة وافية مشكلة السعادة. فاذا كانت السعادة غاية الإنسان، فما هي بنية هذه السعادة؟ عندما نقول: إن المتعة لا يمكن أن تكون مقياس السعادة، ويصبح واضحاً أنَّ علينا أن نبحث عن معيار آخر، وفضلا عن ذلك فإنه يتضح لنا أنه لا يمكن حل المشكلة، ببساطة، عن طريق المذهب التجريبي، لأن مختلف البشر تحصل على سعادتها بطرق مختلفة. وعلينا أن نصل بين هؤلاء

١- أريستيبوس Aristippus (٣٥٦ – ٣٥٦ ق.م) فيلسوف يونانى قديم، كان من تلامذة سقراط، ولكنه فسر تعاليم استاذه تفسيراً مختلفا، وأسس «المدرسة القورينائية» التى تذهب إلى أن اللذة هي الغاية الأولى في الحياة، وتفضل اللذات المباشرة. فكان بذلك أول فيلسوف يقيم مذهبا اخلاقيا يرتكز على مذهب اللذة Hendonism. (المترجمان).

الناس المختلفين إلى قرار، تلك هي المشكلة الرئيسية بالنسبة إلى أخلاق أرسطو، وهلها هو مهمة العقل. والآن يبدو أن إدراك «مل» لتعقيدات طبائع البشر، وقدراتهم المتنوعة والمختلفة لتحصيل السعادة قادته إلى الاتجاه نفسه. يقول: «السعادة ليست مجرد فكرة مجردة، وانما هي كل عيني». ويقول أيضا: «إن عناصر السعادة متنوعة جداً، ومن ثم فهو يرى أن هناك مشكلة، وانه لابد من اتخاذ قرار بين هذه اللذات المختلفة اختلافا كيفياً. وهو يتركها في النهاية الي «قرار قضاة عادلين أكْفاء». يذكّرنا هذا بالتجاء أرسط وإلى الإنسان الحكيم. لكن كفاءة الحكم، عند مل، تتحد باكثر الطرق ألية في الإختيار بين لذتين، عندما تكون إحدى اللذتين مما يفضله جميع من اختبروها على وجه التقريب، بغض النظر عن أي شعور بالإلزام الخلقي لاختيارها، فهي اللذة المرغوب فيها اكثر. وتشمل حجة «مل» ايضا اللذات الأكثر نبلاً والأعلى درجة، وإذا ما فسرنا هذه العبارة تفسيرا حرفيا فستصبح المسألة مسالة عدد أشخاص، ومن المشكوك فيه أن تؤدى هذه العملية إلى النتيجة التي يفترضها مل. وفضلا عن ذلك فعندما يتحدث مل عن «أولئك الذين يعرفون ويقدرون، على حد سواء، كلتا اللذتين، فكيف يمكن لنا ان نحكم على هذه المقدرة وعلى هذا التقدير كذلك؟ أليس للنهم Gourmand أن يعترض على الفيلسوف قائلا: «إنه على حين أنك تتناول طعامك بغير شك، فانت لا تتذوقه ولا تقدره حق قدره»، بالتالى فإن للنهم سلطة في ميدانه كسلطة الفيلسوف في ميدانه. والحقيقة هي أن «مل» ليس لديه الاستعداد للتسليم بأي تذوق ألى من هذا القبيل. ومن المستحيل أن يقرأ المرء هذه الصفحات دون أن يدرك أن الحكم الكف عنده، ليس هو الإنسان الذي يمتلك أكبر كمية من الخبرة، كما هي الحال في الإنسان الديمقراطي عند أفلاطون، الذي يجرب كل شئ، إنما هو الإنسان الأكثر خبرة وتعقلا، فهو يشير إلى موقف شبيه بموقف أرسطو، وإن كان البرهان الفعلى يقف دونه.

ومعالجتة لمشكلة العلاقة بين سعادة الفرد وسعادة الناس الآخرين تتسم بنفس الصفات. فهو يتخلى عن فكرة بنتام القائلة بأن سعادة المجتمع تتكون مباشرة من المصالح الأنانية للأفراد الذين يتألف منهم المجتمع. وهو هنا يجمع، على نحو مفارق، بين نظرة متفائلة ثابته بصدد القانون الاجتماعي، ونظرة بالغة التشاؤم عن

الشخصية الفردية. وهو يعترف أنه في الوضع المتردي للعالم يمكن تحقيق سعادة الآخرين عن طريق التضحية الملقة بسعادة الفرد؛ وهو بدلا من أن يتطلع برضا إلى انانية كل واحد منا نراه يؤكُّد أن قدرة المرء على الفعل بلا سعادة، هي فضيلة اجتماعية ضرورية. غير أن ذلك يعنى وجود بواعث تختلف اختلافا تاما عن الرغبة الكلية للذة التي افترضها بنتام. ويعترف «مل» بهذا بوضوح باستثناء الحجة المضحكة في بداية الفصل الرابع التي يؤسس فيها مبدأ المنفعة على دوافع اجتماعية. يقول: (إن الأساس الثابت للمنفعة هو الشعور الاجتماعي للانسانية: الرغبة في أن نتحد مع اخواننا البشر، ويقول: «الحالة الاجتماعية هي، في أن واحد، طبيعية، وضرورية، واعتيادية للانسان حتى أنه، باستثناء بعض الظروف غير المعتادة، أو بعملية تجريد ارادية، لا يمكن للمرء أن يتصور نفسه سبوى عضو في الجماعة». أن وحدة النظرية التي تقول: إن الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي تعنى أنه لأيمكن اعتبار المجتمع تجمع من الأفراد تدفع اليه دوافع ذاتيه فقط، وإنما هي تضمن نظرة عضوية للمجتمع. وهنا أيضا يبدو إن فكر «مل» الحقيقي يشير إلى مبادئ أعمق مما أدرك هو نفسه، فاعتناقه الأسمى لذهب ورثه، يحجب عنه هذه المبادئ لاسيما عندما يستخدم مبدأ الجزاءات Sanction الذي يحل محل مذهب اللذة، والتمييز المجرد بين الباعث Motive والميل Intention ويجعله أيضاً يرفع أي تنافض بواسطة نظرية تداعى المعانى التي تصلح، على نحو غامض، أي عيب في نظرية المنفعة. ولكن هذه أمور إضافية فحسب. فمذهبه الحنقيقي لا علاقة له بالربط الآلي بين الجزاءات وتداعى المعاني.

في استطاعتنا أن نفهم نظرية (مل)، على خير وجه، في مواجهة النظريات التي تعارضها، فهو يشير طوال عرضه للمذهب النفعي إلى «المدرسة الحدسية باعتبارها تقدم بديلا بالغ الخطأ عن النظرية النفعية». إن إحدى ميزات «مل» العظيمة هي أنه أصر على تلك العناصر في الأخلاق التي لا يقدرها المذهب الحدسي Intuitionsm، فهو في هجومه لا يرحم مثل هذا النمط من التفكير الذي يفضل أن يترك المسائل بغير نقد، ويكتفى بالإشارة إليها كأسرار ملغزة، فالمذهب النفعي عنده يؤكد، منذ البداية، أن جميع الأفعال الأخلاقية تؤدي إلى غاية واحدة يمكن الاعتراف بها، ويمكن

تمقيقها في العياة. والواقع أنّ قدراً كبيراً من حجته عبارة عن نضال من أجل العقل، فهو يحاول أن يثبت أن للحياة الإنسانية بأجمعها غاية عقلية، وهي محاولة يلهمها ويحثها اعتقاد متفائل بأن الاعتراف الواضح بهذه الغاية يشكل خطوة بعيدة في سبيل تحقيقها. ومع ذلك فإن مل لا يقع في خطأ الظن أن بامكاننا أن نسأل عن سبب لكل شيء. وهو يذهب بقوة، مثل، أي فيلسوف حدسي، إلى أن هذه المبادئ النهائية لا يمكن البرهنة عليها. ولكنه يؤكد في الوقت ذاته، أن ذلك لا يعنى أنه لا يمكن فهمها، ولا يمكن التفكير فيها. فهو يستطيع أن يتصور الحياة الأخلاقية كنمو بطئ من مصدر لا يمكن التسليم بأن له صفة أخلاقية متميزة، ومع ذلك بإمكانه أنّ يرى أنّ صدق القوانين الاخلاقية لا يعتمد على تاريخها على الإطلاق. إنه يخاف مما هو قبلي الذي يستغني عن التجربة، كما يخشي الحدس الذي يعوق يخاف مما هو قبلي الذي يستغني عن التجربة، كما يخشي الحدس الذي يعوق اخلاقية تنظوى على مبادئ أولية يتقبلها في نهاية الأمر على أساس حدسي. إذ لا يمكن لأي نظام اخلاقي عقلي أن يتجاهل العنصر التجريبي في الأخلاق، وهذا ما يمكن لأي نظام اخلاقي عقلي أن يتجاهل العنصر التجريبي في الأخلاق، وهذا ما يبدو وإضحا في تحليله للضمير وشرحه الرائع للعدالة في الفصل الأخير.

ينتهى الفصل الأخير بوضع مبدأ بالغ الأهمية لنظرية (مل) السياسية، وأعنى به الاعتقاد أن المنفعة هي المعيار الأول لجميع القيم وهو بذلك يتفق مع القول بأنه يوجد وبعض المنافع الاجتماعية لها أهمية أكبر، ومن ثم فهي ملزمة ومطلقة – من أية منافع أخرى (رغم أنها قد لا تزيد عن منافع أخرى في بعض الأمثلة الجزئية)، وهي نتيجة لذلك ينبغي أن تحميها، وهذا أمر طبيعي أيضا، فبعض المشاعر لا تختلف كما فحسب بل كيفا أيضا. وأعظم هذه المنافع الاجتماعية، في رأى مل، هي الحرية، وبينما يبدو مذهب المنفعة وكأنه يذهب إلى أن كل شئ يجب أن يخدم السعادة ولكن الاجتماعية، فإننا لا يمكننا أن نضع مبادئ مطلقة فيما يتعلق بماهية السعادة، ولكن علينا أن نتبع ارشادات التجربة، فإن اطروحته عن الحرية تأكيد بليغ لمبدأ هو أحد الأسس الحقيقة للسعادة الاجتماعية، حتى أن أية تجربة تنتهكه محكوم عليها بالفشل مقدما.

وهنا أيضا يختلف مل عن النفعيين السابقين. الذين أدركوا دعوى الحرية،

ولكنهم اعتبروها وسيلة للسعادة الاجتماعية، ودون أن تكون بالضرورة أهضل وسيلة. إذ عليها في بعض الأحيان أن تضضع لمبدأ الأمن. إن التغير الذي طرا على جون ستيورات مل يبدو واضحا تحت ضوء التطورات السياسية في ذلك الوقت، فقد كان النفعيون الأوائل يحاربون الامتيازات ويدافعون عن مصالح الفقراء المشروعة. ولقد اقنعوا انفسهم بكل سهوله أن المحنة الاجتماعية، والفساد السياسي، هما نتيجة أعمال القلَّه التي كانوا يهاجمونها، أما «مل» فقد كان يكتب في عصر انتهت فيه أعمال الهدم، وفي وقت أصبح واضحا فيه أن سلب القلّة مالهم من امتيازات مجمفة لا يقدم بذاته السعادة الاجتماعية. لقد انتقل مركز القوة من الألوليجاركية إلى الديمقراطية، ولم يعد لدى الناس الذين دافع عنهم النفعيون، بصبر، أيّ ميل لقبول نصحيتهم. لقد كانت المهمة لتعديل جهاز الحكومة نسبياً ناحجة إلى حد كبير، ولكن هذا النجاح اثار مشكلة عما ينبغي أن يقوم به الجهاز الجديد، فرأى النفعيون أن الشعب يفضل تدخل الحكومة أكثر مما كان في السابق وليس أقل منه. اما النفعيون المتشددون فقد تمسكوا بمبادئهم ولعنوا الوقائع، وإذا لم يكن كل شئ على ما يرام فالسبب هو أن المصالح المشوهة لم يقض عليها رغم انها حجّمت، فإذا لم تكن عمليات المنافسة نافعة، كما كان بنتام يفترض، فإن التدخل فيها سوف يجعل الأمور اسوا حتما. أما تعاطف «مل» الواسع فقد جعله يرى المشكلة بصورة مختلفة. فقد وافق مع كارلايل Carlyle (١) على اهمية السؤال الملح عن «وضع إنجلترا، وكان يتعاطف مع الوثيقية Chartism (٢). ولم يكن مستعداً لأن

<sup>1-</sup> توماس كارليل Thomas Carlyle (١٨٨١ - ١٧٩٥) أديب ومؤرخ إنجليزى لعب دورا هاما فى نقد الوضع الاجتماعى والسياسى والاقتصادى فى إنجلترا فى منتصف القرن التاسع عشر. (المترجمان).

Y- الوثيقية Chartism وثيقة تحتوى على مجموعة من المبادئ الأساسية التى تدعو إلى تحسين الحوال الطبقة العاملة في الإطار الاجتماعي والاقتصادي في انجلترا. وقد كتب هذه الوثيقة عدد من المصلحين والمفكرين السياسيين، وكان «مل» من الدمافعين عن مبادئ هذه الوثيقة. (المثيجمان)،

يشجب نقابات التجار، بل وافق على الاشتراكية تدريجيا وبصورة مشروطة. كما كان لديه اعتقاد متفائل بكمية الخير الذى يمكن انجازه بواسطة التدخل الاشتراكى الحكيم، ومن هنا فلم تكن أطروحته عن الحرية شجبا فرديا للحكومة، كما لم تكن أحد البلاغات الشائعة عن الكارثة والبؤس والمحنة التى ستقع حتما فى مجرى التغيرات السياسية التى كثيرا مازيفتها مسيرة الأحداث والقت بها فى عالم النسيان. لقد زالت بعض المفاوف التى عبرت عنها الأطروحة، وأمكن التخلى تقريبا، بإجماع عام، عن بعض التعريفات التى صاغها مل حول تدخل الحكومة السليم وغير السليم، ولكن لهذا الكتاب بصورة عامة، أهمية تتجاوز تلك الأهمية التاريخية. فهو دفاع بليغ له ما يبرره عن مبدأ كان مل يظن أن الاعتراف به هو أثمن شئ فى المجتمع، فهو له فى حد ذاته قيمة ثابتة وفائدة دائمة. لقد تخيل مل على أية حال، المجتمع، فهو له فى حد ذاته قيمة ثابتة وفائدة دائمة. لقد تخيل مل على أية حال، اعتقد أنه اكتشف مبدأ يمكننا من الحكم أياً ما كان التشريع أو القانون الذى يضعف اعتقد أنه اكتشف مبدأ يمكننا من الحكم أياً ما كان التشريع أو القانون الذى يضعف من تلك الروح أو يصطدم بها. وتلك مسألة مختلفة تماما وتجعل حجة مل مفتوحة أمام التساؤل والنقاش.

لأن الجواب الصحيح يعتمد على تصور سليم للعلاقة بين المجتمع والحرية. لقد تمسك مل بالفكرة التى تقول: إن أى تدخل للدولة هو فى حد ذاته انتهاك للحرية وهى فكرة تفترض موقفا ضمنياً يعارض أى تدخل على الإطلاق. ومع ذلك فإن تصوره المثالى للحرية، كما وصفناه، ليس فقط سليما إذ من الواضح أنه يتضمن المجتمع أيضاً. فهو يعتقد أنه بدون الدولة، وبغير قدر من التدخل الحكومي ستغدو الحرية مستحيلة. غير أن مبدأ التمايز عنده يرتكز على التمييز بين ما يهم الدولة وما يهم الفرد، الأمر الذي يتضارب في الواقع مع تصوره المثالى.

والواقع أننا نستطيع أن نعرض مشكلته الحقيقية، بوضوح أكثر بالإشارة الى الآراء المعاصرة: ليس ثمة من يدافع بحماس عن حرية الفكر أكثر من العديد من الاشتراكيين المحدثيين، ولا يرجع ذلك إلى أنهم أقلية عانوا من التعصب، بل إن عددا كبيراً منهم يهتم كما هو واضح اهتماما شديداً بالفردية، وبالتنوع وحرية التجربة

التي قدرها تقديرا كبيرا. وهم مجالاً حراً ينكرون بقوة أن ذلك يكشف عن تناقض عام، ويؤكدون أنَّ للشخصية في مذهبهم الاشتراكي مجالاً حرًّا. وهم من ناحية يرغبون في تدخل جماعي مكثف من قبل المجتمع، لكنهم من ناحية أخرى أول من يشدد على أن هناك أمورا معينة لا ينبغي تنظيمها وإنما تترك في تلقائية. والعجيب أن نظريتهم لا تختلف كثيرا عن نظرية «مل»، فهو بدوره كان يريد تدخلا كثر في بعض الحالات. لكن الخطأ الذي وقع فيه هو أنه كان يؤمن بقوة بإمكانية تحسين المجتمع بواسطة الثقافة وأجهزة الحكومة. ومع ذلك فقد كان حريصاً جداً على تدخل الدولة في مجالات أخرى. والواقع أننا لكي نقدر نظريته على نحو منصف، فإن ذلك يتطلب منا الاعتراف بشيئين: أولا \_ ان تدخل الحكومة في حد ذاته لا يتعارض مع الحرية. وإن المفكر السطحى أو السياسي المتحيز هو وحد الذي يذهب الي القول باننا اذا قبلنا تدخل الدولة في أمر ما فينبغي علينا أن نقبله في كل شئ أخر، وإن التصويت حول نظم المواصلات هو خطوة نحو التصويت من أجل الكنائس، أو أنه لا الله يمكن الموافقة على السيطرة الجمعية لرأس المال دون الرغبة في السيطرة على الأدب أو الشعر أو أن ترعى الحكومة إنتاجه. ثانها \_ أن اشد المدافعين حماسا عن تدخل الدولة يعارضون بقوة بعض أشكال التدخل، ويصبح من الضروري حتى بالنسبة للمفكر الاشتراكي أن يكتشف الفرق بين التدخل الذي ينبغي قبوله والدتخل الذي يجب منعه.

إن دراستنا للفصل الثانى والثالث فى أطروحة مل سوف تبين، بوضوح، أن ثناءه على روح الحرية مستقل عن مبدئه فى الفصل بين التشريع الحر والتشريع الاستبدادى. وهذه الفصول هى أروع أجزاء الكتاب وهى تصلح كمصدر إلهام لكل من يهتم بالشخصية، بغض النظر عما إذا كان من أنصار الاشتراكية أو الفردية. وهنا يعبر مل بنفسه عن أفضل شئ، أعنى تعاطفه واحترامه لشخصية الآخرين. وتشع طبيعته الخيرة خلال كتاباته، فالحرية التى يثنى عليها فى هذه الفصول ليست مجرد تعبير سلبى، بل هى مثل أعلى إيجابى. وتذمره ليس ضد الدولة وتنظيمها، وإنما ضد روح المواطنين الخنوعة والتعصبة. والواقع أن تصوره المثالى

يتطلب حكومة اعضاؤها افراد يعتزون بفرديتهم وتنوعهم، ويحترمون شخصياتهم، وشخصيات جيرانهم، ويبتعدون بقدر الإمكان عن تقليد القرود الذى يستنكره. لقد شاعت فكرة متميزة عند اليونان تقول أن أفضل دولة هى التى تشبه إلى حد كبير مجتمع الاصدقاء. ويبدو أن مل كان يود أن يفرض على المجتمع المثل الأعلى للصداقة: حيث الاصدقاء جماعة مختلفة، ولكنها تحترم اختلافات بعضهم بعضا. ولكن هذا مثل أعلى روحي، لا يمكن بلوغه إلا خلال التنمية الروحية للناس، فلا يستطيع التشريع تحقيقه. ويسلم مل بذلك: «وليست المشكلة التى تواجهنا في تأكيد هذا المبدأ هى تحديد الوسائل التى تعمل على تحقيقه، لكنها لا مبالاة الناس، بصفة عامة، فلو أننا أدركنا أن تطور الفردية الحرة هو إحدى العناصر الجوهرية للسعادة، وأنها ليست عنصراً مصاحباً لكل ما يطلق عليه اسم الحضارة أو الثقافة أو التعليم، بل هى جزء ضرورى وشرط أساسي لتحقيق هذه الأمور، لما كان هناك خطر الحط من قيمة الحرية، ولما وجدنا صعوبة كبيرة في تحديد الحد الفاصل بين خرية الفرد وسلطة المجتمع».

إن أهم شئ هو الروح: ولو أن الأفراد كانوا يشعرون ويسلكون على نحو سليم، لاهتمت القوانين بأمرهم. ولو كان لدينا مجتمع يتكون من أقراد يهتمون اهتماما شديدا بالحرية لأ مكن لهؤلاء الأفراد الأخذ، بأعظم الجوانب الاشتراكية دون أن ينالهم منهم أى أذى، فليست هى التى تحافظ على الحرية أو تدمرها بل روح الشعب الذى يتعامل معها.

ذلك كله رائع جدا ولكن (مل) كان يظن، لسوء الطالع، أن هناك افتقارا محزنا لروح الحرية الحقيقة في المجتمع الحالي، وأن بعض التشريعات قد تساعد على نموها، والبعض الآخر قد يعرقل نموها، وهكذا ننتقل إلى سؤال حول المعيار الذي يمكن تبريره لتدخل الدولة، وتظهر هنا صعوبة تفرض نفسها هي: أقي استطاعنا أن نفعل شيئا سوى النصح والتحذير؟ أفي استطاعنا حيث الرأى العام المتسامح ـ كما يصفه مل لسن ـ قوانين متسامحة دون أن تتحول إلى تسامح حقيقي؟ هذا ممكن باحدى طريقتين: الأولى: إذا كانت القوانين قد سنتها النخبة المستنيرة وسوف

تتبعها الأغلبية المتعصبين من الأفراد، أن القوانين المتعصبة سوف تحبط أهدافهم، ولن أمكن إقناع المتعصبين من الأفراد، أن القوانين المتعصبة سوف تحبط أهدافهم، ولن تحققها. وسوف نعالج النقطة الأولى فيما بعد. ويبدو أن الكثير مما يقوله مل يدور باستمرار، حول التشريعات التى تسنها القلة لمصلحة الآخرين، ويختلط السؤال: إلى أى مدى يجوز لمجموعة من الأفراد أن يكبحوا أنفسهم؟ مع السؤال إلى أى حد، يجوز للأفراد المتازين المتفوقين في الجماعة أن يضبطوا سلوك من هم أدنى مرتبة من أجل مصلحتهم. لاشك أن الاثنين يختلطتان في التطبيق العملى، ولكن الاختلاف بينهما هام.

أما النقطة الثانية: فهى تستحق عناية أكبر؛ لأنها تقدم معياراً صادقاً ومشروعاً، فهناك بعض الأمور التى لا يستطيع القسر القانونى أن يحققها. فلا نستطيع، مثلا، باستعمال أى نوع من القوة أن نجبر انساناً ما على أن يفكر كما نريد، رغم أنك قد تجبره على أن يقول إنه يفكر كما تريد. ولا تستطيع باستعمال القوة أن تجعل إنسانا ما أشد اهتماما بمصالحه الشخصية، لا لأن هذا التشريع يفتقر إلى القوة أو لأن القانون ضعيف، فقد يحدث له أذى كبيراً لكنه مع ذلك لا ينجز الغاية المنشودة. أن الخطوة الأولى نحو التسامح الحقيقي في الرأى هو الاعتراف أن الضغط لا ينفع بل قد يكون وسيلة خطرة في مسائل الروح، إن بإمكانه أن يفسد، ولكن ليس بامكانه إن يبنى. هذا هو الأساس الحقييقي لمبدأ مل. وهكذا لا يجوز للقانون أن يتدخل في السلوك الشخصي الخالص. فقد يكون هذا المبدأ فعالا في مجال القانون الجنائي، لأن غاية العقوبة ليست أساساً اصلاح الناس – فالقوة من الحياة الاجتماعية التي لها قيمة حيوية وتلقائية تدين نفسها بنفسها.

ولكن يستطيع المجتمع التدخل بطرق تختلف عن القسر المباشر، ويبدو أن مل في فقرتين شهيرتين يوافق على تدخلات من هذا القبيل، في حالات تسمح بإدانة القسر، والجزء الأكبر من التدخل القانوني لايعتمد على معاقبة الناس لأنهم أهملوا مصالحهم الشخصية. بل التشديد على أنه من واجبهم القيام ببعض الأعمال -

مثلا الاحتفاظ بمستوى معين من النظافة - قد يقومون به أولا يقومون، إذا تركوا وشأنهم - أو باستعمال التنظيم الحكومي لأداء ما كان يمكن آداؤه على نحو إرادى فما هي العلاقة بين تشريع كهذا وبين الحرية؟!

يميز مل بدقه بين هذين المنهجين للتدخل. أولا: أن نفرض على الفرد سلوكا معينا قد ينتهك حريته، والمبدأ الذي يطبق هنا هو «الفرد ليس مسؤلا عن أفعاله أمام المجتمع طالما أن هذه الاعمال لا تؤثر على مصالح أي شخص سوى مصالحه هو الخاصة». أما المنهج الثاني: «إن المبررات التي تقال ضد التدخل لاتتعلق بمبدأ الحريه: فالمشكلة لاتكمن في تقييد أفعال الأفراد بل في مساعدتهم.

ليس التمييز واضحا بصفة، لأن التشريع قد يتدخل مع بعض الناس لكى يساعدوا آخرين بطريقة تساعدهم هم فى مساعدة أنفسهم، مثلا سن قانون للعمل يفرض على العامل أن يداوم فى اليوم لمدة ثمانى ساعات بدلا من أن يترك الأمر للمساومة. ومن ناحية آخرى، هناك التدخل من النوع الثانى الذى يقيد بصورة غير مباشرة أقعال الاخرين كأن تمنع المنافسة، على سبيل المثال، عن طريق الاحتكار الحكومى. لقد كان لدى مل على أية حال، مبرراته ضد النوع الثانى من التدخل الذى له علاقة وثيقة بـ مبدأ الحرية. من الأفضل أن تتم الأفعال بحرية واختيار بدلا من أن تقوم بها الحكومة لأن كل ما يزيد من قوة الحكومة فهو أمر سيئ. وتمثل آراؤه حول هذين النوعين من التدخل نفس موقفه العام نحو الدولة، وهو موقف لا يعبر عنه تماما فى المبدأ العام الذى صاغه، ويعتنق هذا الموقف المفكرون الذين لا يسلمون به بدقة.

يبدو أن أطروحة «مل» تتضمن ثلاث قضايا متميزة بخصوص العلاقة بين الدولة والحرية، بالإضافة الى المبدأ المشروع وهو: لا يجوز استعمال القسر لتحقيق ما هو، في جوهره، غاية روحية.

وهذه القضايا هي، أولا: زيادة سيطرة الدولة تشوه الحرية.

ثانيا: في استطاعتنا التمييز في الحياة الانسانية بين الجزء الذي يكون فيه الاهتمام منصبا على الفرد بصورة رئيسية، والجزء الذي ينصب فيه الاهتمام الساساً على المجتمع والحرية تتشوّه إذا ما تدخلت الحكومة في الجزء الأول.

والدا: بما أن أثمن عنصر في حياة الإنسان هو الاختيار التلقائي، فإن أي شي يتم إنجازه باستعمال القوة الجبرية سوف يحد من مجال ذلك الاختيار وبالتالي سوف يقلص الحرية.

وعندما ندرس، بإيجاز هذه القضايا الثلاث. الأولي: إذا تأملنا بدقة وجدنا أنها تقترض مقدما أن فعل الدولة والحرية متناقضان مع بعضهما البعض، وأن الحرية تكون كاملة إذا لم يكن هناك تدخل حكومي. ولقد سبق أن رأينا أن مل لا يأخذ بهذا الموقف، ولكنه مع ذلك يكشف عن تحامل عام ضد إجراءات الدولة التي يبدو أنها تبنى على أساسها. وهي تشمل هاتين المغالطتين: (١) أن يكون للفرد أسبقية على الدولة، وأنه إذا لم تمنعك الدولة من فعل ما تريد فعله فلديك سلطة فعله. غير أن الحرية، في الحقيقة، كما يصفها مل، فضيلة إيجابية، تتضمن شخصية واستعدادا لدى الأفراد لاينتجهما سوى أكثر المجتمعات تطوراً. (٢) أن البدائل هي أن تختار بين تدخل الدولة وعدم تدخلها على الاطلاق. وهو يعترف أن الوضع هو خلاف ذلك، ولكن هذا الخطأ شائع والنتائج الناجمة عن تصحيحه هامة. لأن تبرير تدخل الدولة هو إنقاذ الفرد من تدخل غيره من الأفراد الآخرين الذين هم أقوى منه في شئونه الخاصة. أن الحرية الحقيقية ممكنة، لا في عالم ليس لنا علاقات فيه مع الناس الآخرين، ولكن عندما تكون علاقاتنا بهم تعبيراً عن العقل. وهكذا بمقدار ما تحل الدولة التدخل المنظم والمعقول محل تدخل الأفراد العشوائي، فإنها تزيد من الحرية. فالعامل يكون أكثر حرية في ظل قانون المصانع الذي يمنعه من التعاقد الخارجي عندما يكون خاضعا لإرادة صاحب العمل الفردى، وقد يكسب حرية أكثر عن طريق المساومة الجماعية لاتحاد الصناعة من الحرية التي قد يكسبها لو قام وحده بالمساومة. فهناك افتراض عام يدعم تدخل الدُّولة لزيادة الصرية، والايكون ضدها. ولكن مدى تدخل الدولة لزيادة الحرية يعتمد على مقدار الحكمة في هذا التدخل، ولا يمكن تقدير هذه الحكمة، وفقا لقواعد محددة سلفا. وفضلا عن ذلك ففي استطاعتنا أن نرى أنه عندما ندرك أن الحرية لأتكون ممكنة إلا من خلال المجتمع، فليس ثمه ما يبرر الخوف من طغيان الأغلبيه، على نحو ما نخشى من طغيان الفرد

القوى. لأننا إذا المترضنا تساوى الأمور الأخرى، فإن الإجراء الذي توافق عليه الأغلبية عندما يتخلى الأفراد الذين يؤلفون هذه الأغلبية عن الفردية والأنانية ضد بعضهم البعض، سيكون أفضل من الإجراء الذي يتخذه فرد واحد يمثل الارادة الجماعية والمعقولة للمجتمع، التي تجعل، هي وحدها، من تحقيق الحرية أمراً ممكناً. ويفكر مل باستمرار من منظور الأفراد حتى إنه لم يلحظ قط، القوة الضاغطة لمثل هذا النمط من التفكير.

ولكن يجب أن نضيف إلى هذه الاعتبارات شسرطا هاما هو: أن تدخل الحكومة يزيد من الحرية، عندما يكون تعبيراً عن تدخل جماعى بدلا من التدخل الفردى. ولكن وجود الحكومة مستحيل بدون وضع القوة فى أيدى الأفراد، ومن هنا ينشأ الخطر، وهو أن هذا التدخل الذى يمثل إرادة الجماعية قد يكون فى الواقع رداء بيروقراطيا فرديا أو قد يقوم به مسؤل استبدادى. فهناك، إذن علاقة حية بين الحرية والحكومة الديمقراطية، مادامت الديمقراطية هى جهود تضمن أن تقوم الحكومة بوظيفتها ضمن إطار النقد والسيطرة الاجتماعية. ولا تكون الحرية ممكنة إلا إذا وجُدت حكومة ذات قوة كافية، ومهارة تجعلها تحل التدخل المنظم والمعقول محل التدخل التعسفى والعشوائي. وكلما كان هناك ضمان أن يكون تدخل الدولة ممثلا للارداة الجماعية، لا إرادة العشوائية للمسؤلين، دلًّ ذلك على وجود مؤسسات ديمقراطية، وفوق كل شئ، على روح الشعب الذى، كما قال ولت وايتمان Walt المسؤلين التي لا حدًّ لها». ولقد كان «مل» على وعى ضرورى للحرية، فقد جعله لا ينتبه إلا قليلا للشرط الأول.

إذا ما وضعنا هذه الاعتبارات نصب أعيننا، فلن تكون هناك حاجة لأن نقف طويلاً عند التمييز بين ذلك الجزء من الحياة «الذي يهتم به الفرد بصورة رئيسية، وذلك الجزء الذي يهتم به المجتمع. لأن هذا التمييز إما أنه يعنى أن هناك بعض

۱- وولت ويتمان Walt Whitman (۱۸۱۹ - ۱۸۹۲) شاعر أمريكى مهم اشتهر بأشعاره التى تصطبغ بصبغة ميتافيزيقية. (المترجمان).

الأشياء التي لا تكتسب قيمة إلا عندما يقوم بها الأفراد بصورة تلقائية، والتي لا يمكن للقسر القانوني أن ينجزها بل يفسدها فحسب وهذا هو المبدأ المشروع لاعتناق حرية الفكر الذي بحثناه فيما سبق وإما أنه يتضمن إمكانية فصل مصالح الفرد عن مصالح المجتمع، وهذا ما يجب أن نرفضه. وليس معنى ذلك أن مصالح الفرد لا يمكن أن تتعارض مع مصالح الجماعة، وأنما يعنى أنه لا توجد مصالح فردية لا تهتم بها الجماعة، فالمجتمع يهتم اهتماما كبيرا حتى بما يفكر فيه الفرد. لكن لا يجوز له أن يتدخل فيه لأن التدخل القسرى لا ينفع بل يضر. ويسلم مل، كما سبق أن رأينا، أن كثرة التدخل الاجتماعي لا يكون، على نصو مباشر، بسبب مبدأ الحرية. والواقع أن حجته القوية موجهة ضد التدخل القسرى في التفكير.

ورغم ذلك فهو يقترح مبدأ آخر يشبه مبدأ الحرية وهو ينطبق حيث لا ينطبق مهدا الحرية: «على الرغم من أن الأفراد لا يستطيعون، في حالات كثيرة، القيام بعمل اشياء جزئية معينة على خير وجه، بصفة عامة، مثلما يفعل المسؤلون في الحكومة، فإنه لمن المرغوب فيه أن يقوموا هم بفعله عوضا عن الحكومة، كوسيلة لتربيتهم الذهنية». لقد وضع كاتب حديث العهد من المدافعين عن الحرية هو «اللورد هيوسيسل Lord Hugh Cecil في كتابه «الحرية والسلطة» هذا المبدأ الهام عوضا عن مبدأ ميل، وهو يستحق الدراسة، ويمكن صياغة هذا المبدأ كما يلى: «القيمة الأخلاقية الحقيقة الوحيدة تكمن في الاختيار والتلقائية، وسلوك الحكومة يدمر هذا الاختيار ومن ثم فهو يدمّر القيمة الأخلاقية». وتعتمد هذه الحجة تقريبا على نظرية حرية الاختيار. فهي تفترض أنه إذا قامت الدولة بفعل من أجلى قسراً، وقد كان في استطاعتي أن أفعله، فقد حرمتني بذلك من فرصة الاختيار. والواقع، أنه إذا كان فعل الدولة معقولا فإن فرصتى للعمل، ومنه الاختيار، تزداد كثيراً، إذا ترك لي أن أقوم بإصلام الطريق الموجود أمام منزلي أو إهماله، فسوف أمر بعملية تهذيب أخلاقي ممتاز لكي أقرر أن أصلحه، بغض النظر عما فعله جيراني عندما لم يقوموا بمسؤلياتهم الأخلاقية فجعلوا السير في الطريق مستحيلا. فإذا ما فرضت الدولة مبلغاً قسرياً على الجميع، وأصلحت هي الطريق وجعلته صالحاً، فليس من

الضروري أن أحزن، لأن التهذيب الأخلاقي قد تراجع هنا، وقد كان بإمكاني إصلاح الطريق لولا أن الحكومة الأبوية سلبتني حقى في الاختيار. إن الطرق الصالحة تجعل الاتصال والانتقال سهلاً، وتجلب فرصا لا حصر لها، لم تفكر فيها الواجبات الاجتماعية من قبل على الإطلاق. والفكرة القائلة بأن الصراع الأخلاقي هو الشئ الوحيد الذي له قيمة، تعنى أنه لا ينبغي علينا أن نشكل عادات أخلاقية، مادمنا عندما نفعل ذلك فإننا نُنْقص من منطقة الصراع الأخلاقي، افرض أنني شخص لايستطيع أن يمر أمام «خِمَّارة» بدون المعاناة من صراع أخلاقي بسبب ما يجذبني للسكر بداخلها، فهل من المفيد لي أن أمر أمامها مائة مرة عوضاً عن مرة واحدة؟ سوف أعاني في المائة مرة صراعا أخلاقياً أكثر، شريطة ألا أستسلم، ولكن سوف اكون عاجزا عن التفكير في أي شئ أخر. وإن لم أفكر فيه قط فعلي أن أنتهز الفرصة لكي أبرهن أنني مواطن صالح، بدلاً من أن أكافح حتى لا أكون مواطنا صالحاً تماماً. والقول بأن الطريقة التي تؤدي إلى هذه النتيجة سوف تدمر الاعتدال الحقيقي يساوى القول بأن السكر أو عدم السكر هو الاختيار الاخلاقي الوحيد الذي يمكن اخذه بعين الاعتبار. وهذه نظرية مجردة لأنها تعزل - لا الفرد فحسب - بل فعل الفرد أيضا، وتدرس في هذه الحالة نتيجة الفعل الاجتماعي، ولا يمكن لأي عرض للحرية أن يكون عرضاً مقنعاً ما لم ينظر إلى الفرد على نصو ما يوجد بالفعل، كعضو في المجتمع له علاقة مع غيره من الأعضاء الآخرين. قد لايعطيه المجتمع الحرية الكاملة، ولكن بدون المجتمع لا يستطيع الحصول على أي لون من الحرية.

أما أطروحة امل، الدراسات في الحكومة النيابية، فهي لا تثير أسئلة هامة كالتي تثيرها الأطروحات الأخرى؛ لأنها تدور حول تطبيق المبادئ التي سبق عرضها من قبل؛ ولهذا فقد أصبحت قديمة إلى حد ما. وإن كانت تعكس على نحو مثير، الموقف السياسي الملى، وتحوى ايماناً راسخاً بالحكومة الديمقراطية مع رؤى بالغة التشاؤم، لما يمكن لهذه الحكومة أن تحققه. وعلى نحو ما فعل مل في أطروحته عن الحرية. فإنه ينظر بحماس إلى الدولة كمجموعة من الأفراد المنعزلين الذين تجمعوا لأول

مرة في الدولة. دون أن يدرك بصورة كافية أن أى جهاز سياسى يمكن تصميمه سوف يقوم على أفراد تشكلوا في مجموعات أو على استعدادهم لأن يتشكلوا في مجموعات من ذات أنفسهم، فهو يبالغ في النتائج المحتملة لاجراءات شبيهة بنظام كنظام السيد هير Hare) ويقلل من أهمية الأحزاب السياسية وغيرها من المنظمات الآخرى داخل الدولة. ولكن في عصر نشهد فيه التأكيد على أهمية العناصر اللاوعية والتي لا يمكن إدراتها في السياسة، فإن دعوى مل للتفكير وللمبادئ تحمل قيمة كبرى.



أ. د. ليندساي

١- توماس هير Thomas Hare (١٨٠٦ - ١٨٩١) سياسى ومصلح إنجليزى، وهو فى الأصل محام محترف الشتهر بالنظام النيابى الذى اقترحة وسمنى باسمه (نظام هير Hare) وهو نظام يقترح إعطاء كل فئة من الناخبين فى التمثيل النيابى أصواتا تتناسب مع قوتها العددية (المترجمان).

«القسم الأول» «مذهب المنفعة العامة»

## الفصل الأول ملاحظات عامة

هناك ظروف قليلة من بين تلك التى يتكون منها الوضع الصالى للمعرفة الإنسانية تختلف كثيراً عماً يمكن أن نتوقعه، أو هي ذات دلالة أكبر على الوضع المتخلف الذى لا يزال يسود الفكر النظرى Speculation في معظم الموضوعات التى يثار حولها الجدال Controversy فيما يتعلق بمعيار الصواب Right والخطأ Wrong وهو فمنذ فجر الفلسفة يظهر سوال عن الخير الأسمى Summum Bomum، أو وهو نفس الشئ، سؤال يدور حول أساس الأخلاق. وقد اعتبر هذا السؤال المشكلة الأساسية في الفكر النظري، وشغل المد العقول موهبة، وفرقهم إلى شيع ومدارس مشعلاً حرباً عنيفة ضد بعضهم البعض، ربعد أكثر من الفين من السنين تستمر المناقشات، ويظل الفلاسفة مندرجين تحت نفس الرايات المتنافسة، ولكن يبدو أنه لا الفلاسفة، ولا الإنسانية بصورة عامة، قد اقتربوا من الاجماع حول هذا الموضوع، بروتاجوارس Protagoras كان سقراط الشاب يصغي إلى الشيخ العجوز بروتاجوارس Protagoras عن مذهب المنفعة المنافعة عند من كانوا يسمون بالسفسطائيين.

صحيح أن هناك خلطاً وشكاً مماثلين، وفي بعض الأحيان تنافرا مماثلاً فيما يتعلق بالمبادئ الأولى First Principles لجميع العلوم ـ بما في ذلك تلك العلوم التي

١- بروتاجورس (٤٨٠- ٤١٠ ق. م) أكبر شخصية سوفسطائية، ألَّف كتاباً عنوانه وفي الألهة الكن لم يصلنا منه شئ، وإنما وصلتنا أراءه عن طريق أفلاطون الذي عرض لها في محاورة أطلق عليها اسم وبروتاجوراس، ومحاورة أخرى بعنوان وتياتيوس، (المترجمان).

تُعدُّ اكثرها يقيناً أعنى: الرياضيات - دون أن يقع ضرر كبير، بل الواقع دون أن يقع ادنى ضرر، فيما يتعلق بصدق نتائج تلك العلوم. إن تفسير مايبدو شاذاً يعنى أن المهادئ المفصلة لعلم ما ليست مستنبطة عادة، والهي معتمدة على شهادة ما يسمى بالمبادئ الأولى. ولا تعتمد دلالتها عليها، ولو لم يكن ذلك صحيحاً، لما وجد علم اشد خطورة، أو ذو نتائج مستنتجة بصورة ناقصة، أكثر من الجبر الذي لا يستمد يقينه من العناصر التي عادة ما تعلم للطلاب، لأن هذه العناصر، كما عرضها أبرز معلميها مليئة بالأوهام كالقانون الإنجليزي وبالأسرار والغموض كما للاهوت. أنَّ المقائق المقبولة في نهاية الأمر كمبادئ أولى لعلم من العلوم هي في الواقع النتائج النهائية لتحليل ميتافيزيقي مطبقة على الأفكار المبدئية Elementary التي يعتمد عليها العلم، وعلاقة هذه الافكار بعضها ببعض ليست علاقة أساس ببنائه، بل هي ملاقة الجذور بالشجرة التي تقوم بوظيفتها بصورة جيدة على حد سواء من دون أن تقلع أو تظهر للضوء. ولكن رغم أن الحقائق في العلم تسبق النظرية العامة، فإنه يمكن توقع العكس في الفنون العملية كالأخلاق أو التشريع، فها هنا لكل فعل غاية معينة، ولهذا كان من الطبيعي أن نفترض أن قراعد الأفعال يجب أن تتلقى سماتها وطابعها من الغاية التي تخدمها. إذ يبدو أن أول ما نحتاج إليه عندما نسعى لتحقيق هدف ما هو تصور واضح ودقيق لما نسعى اليه، بدلا من أن نتوقعه في النهاية. وقد يظن ظان أن معيار الصواب والخطأ، يجب أن يكون وسيلة لتحقيق الصواب والخطأ، وليس نتيجة لتحقيقه بالفعل. ونحن لا نتجنب هذه المشكلة عندما نلجا إلى نظرية الملكة الطبيعية Natural Faculty، كالحس أو الغريزة، التي ترشدنا إلى الصواب والخطأ، ذلك لأنه \_ بالإضافة إلى أن وجود غريزة أخلاقية كهذه هو موضوع مشكوك فيه، فإن أولئك الذين يعتقدون بوجودها، ويزعمون الانتماء إلى الفلسفة بطريقة ما، اضطروا لأن يتخلوا عن الفكرة التي تدعى أنها تدرك ما هو صواب أو خطا في حالة جزئية معينة على نحو ما تدرّك بقية الحواس الضوء أو الصوت الموجود بالفعل. أن الملكة الأخلاقية وفقا لجميع هؤلاء المفسرين الذين يستحقون اسم المفكرين، تزوّدنا فقط بالمبادئ العامة للأحكام الأخلاقية، وهي جزء من عقلنا،

لا من ملكتنا الحسية، ومن الواجب أن نلجًا إليها في حالة مبادئ الأخلاق المجردة، لا من أجل إدراكها عينياً إن المدرسة الحدسية Intuitive الأخلاقية - وكذلك ما نسميه بالمدرسة الاستقرائية Inductive \_ تصر على ضرورة وجود قوانين عامة، وهما معا يتفقان على أن أخلاقية الفعل الفردى لا تكون نتيجة إدراك مباشر، بل المسألة تطبيق قانون على حالة فريدة. ويعترفان أيضا، إلى حد كبير، بقوانين أخلاقية واحدة. ولكنهما يختلفان بخصوص الأدلة على هذه القوانين، والمصدر الذي تستمد منه سلطتها. فالمبادئ الأخلاقية، في رأى مدرسة منهما، واضحة «قبّليا» a priori ولا نحتاج إلى أي شئ أخر لكي تتم الموافقه عليها، فيما عدا أن تكون معانى المصطلحات مفهومة. وإما المدرسة الأخرى، فإن المصواب والخطأ، عندها بالإضافة إلى الصدق Truth والكذب Falsehood، أمور تعتمد على الملاحظة والتجربة. ولكن كلاً منهما، على حد سواء، لا يأخذ بعين الاعتبار، أن الأخلاق يجب أن تستنبط من مبادئ معينة، والمدرسة الحدسية تؤكد بقوة شأنها شأن المدرسة الاستقرائية، أنه يوجد علم للأخلاق، إلا أنه يندر أن تحصى قائمة بالمبادئ «القبلية» التي تصلح مقدمات Premises لهذا العلم، كما يندر أن تحاول رد هذه المبادئ المختلفة إلى مبدأ أولى واحد وإلى أساس مشترك للإلزام. فهي اما أن تفترض القواعد precepts الاخلاقية العادية ذات السلطة القبلية أو تعلن كأساس مشترك لتلك القواعد الأساسية بعض التعميمات التي تتصف بسلطة أضعف من سلطة القواعد أو المسلمات Maxims ذاتها والتي لم تحظ بأي قبول شعبي على الإطلاق. غير أن هذه المدرسة لكى تدافع عن حجمها يجب أن ترتكز على مبدأ أو قانون واحد أوّلى، تجعله اساساً لجميع المبادئ الأخلاقية. وفي حالة تعدد هذه المبادئ الأساسية، يجب عليها أن تضع قاعدة يرجع اليها للمفاضلة (أو الاختيار) بين هذه المبادئ المتضاربة، شريطة أن تكون هذه القاعدة بديهية. والسؤال إلى أي حد يمكن أن نخفف من حدة هذا النقص من الناحية العملية؟ أو إلى أي حد يمكن أن تفسد المعتقدات الأخلاقية للإنسانية أو أن تفقد تأثيرها أو أن تكون عرضة للشك بسبب غياب أي اعتراف واضح لمعيار مطلق؟ وذلك يقتضى دراسة كاملة ونقداً للمبادئ الأخلاقية الماضية

والماضرة غير أنه سيكون من السهل أن نبين أن أية استمرارية واتساق بين هذه المعتقدات الأخلاقية يعود إلى التأثير الضمنى لمعيار لم يتم الاعتراف به. وعلى الرغم من أن عدم وجود مبدأ أولى معترف به لا يجعل من علم الأخلاق Ethics مرشداً بل تاكيداً لمشاعر الناس الفعلية، كما لابد من القول بأن مشاعر النفور والقبول عند الناس تتأثر إلى حد كبير بنتائج الاشياء على سعادتهم \_ فان مبدأ المنفعة، أو كما اسماه بنتام مؤخرا «مبدأ أعظم قدر من السعادة» \_ قد ساهم مساهمة قوية في تشكيل النظريات الأخلاقية حتى عند أولئك الذين يرفضون سلطته بازدراء فجميع المدارس الفكرية تعترف بأن تأثير الأفعال على السعادة هو من أهم وأبرز الاعتبارات في الكثير من تفصيلات المسائل الاخلاقية، رغم رفض الاعتراف بأنه المبدأ الأساسي للأخلاق ومصدر الالزام الخلقى. وفي استطاعتي أن أذهب أكثر من ذلك فأقول لهؤلاء الأخلاقيين القبليين الذين يرون ضرورةً ماسة للجدال: بان الحجج النفعية لا مندوحه عنها. وليست أهدف الآن إلى نقد هؤلاء المفكرين، ولكنى لا أستطيع أن أمنع نفسى عن الإشارة الى مثال توضيحى: هو اطروحة كتبها واحد من ألم هؤلاء المفكرين عنوانها «ميتا فيزيقا الاخلاق» لكانت kant (١). ان هذا المفكر الرائع، الذي سيبقى نقطة تحول في تاريخ التأمل الفلسفي، يعلن، في الاطروحة المذكورة، مبدأ اولياً كلياً كمصدر واساس للالزام الخلقى، وهو كما يلى: «افعل على نحو تكون فيه القاعدة التي يرتكز عليها فعلك مما يصلح لأن تؤخذ كقانون من قبل جميع الموجودات العقلية». ولكنه يعجز، بصورة واضحة، عن استنباط أي من الواجبات الأخلاقية الموجودة من هذه القاعدة، كما يفشل في أن يبين انه يمكن وجود أي تناقض أو أية استحالة منطقية (دع عنك الاستحالة الفزيقية) تمنع الموجودات العاقلة أن تتبنى أبشع قواعد السلوك الاخلاقي. أن كل ما يبينه هو أنه لا يوجد أحد يمكن ان يختار طواعية ان يأخذ بنتائج هذا السلوك على نحو كلى.

وسوف أنتهز هذه الفرصة لأحاول، (دون مناقشة أوسع للنظريات الاخرى) أن

۱- امانويل كانط (١٧٢٤ – ١٨٠٤) أعظم فلاسفة الأخلاق في العصر الحديث وقد ترجم كتابه –
 الذي يشير اليه المؤلف – الى العربية الدكتور عبد الغفار مكاوى بعنوان (تأسيس ميتافيزيقا الاخلاق) وراجعه د. عبد الرحمن بدوى وأصدرته الدار القومية بالقاهرة عام ١٩٦٥. (المترجمان).

أسهم بقدر ما، في تعرير فهمنا، وتقديرنا لنظرية المنفعة أو نظرية السعادة، وفي تعزيز البرهان الذي يتناسب معها. من الواضح أن مثل هذا البرهان لا يمكن أن يكون برهاناً بالمعنى العادى او الشعبى للكلمة. فالأسئلة التي تثار حول الفايات المطلقة لا تقبل البرهنة المباشرة. فما يمكن أن نبرهن على أنه خير Good ، ينبغي أن يتم من خلال بيان أنه وسيلة الى شئ نعترف بأنه خير بلا برهان. فلقد تمت البرهنة، مثلا، على أن فن الطب خير، من خلال النتائج التي يحدثها على الصحة لكن كيف يمكن أن نبرهن على أن الصحة خير؟ كذلك يمكن القول بأن فن الموسيقي خير بسبب أنه يحدث اللذة، إلى جانب أسباب أخرى، ولكن ما هو البرهان الذي يمكن أن نقدمه على أن اللذة خير؟ وهكذا فإذا ما اكدنا أنه توجد صيغة شاملة، تحتوى في جوفها على جميع الأشياء هي خيرة في ذاتها، وأن كل شئ أخر، خير، لكنه ليس خيرا بسبب أنه غاية، وإنما وسيلة \_ فإنه يمكن لهذه الصيغة ان تقبل أو ترفض، ولكنها ليست مما يفهم، عادة، أنه برهان. لكنا لا نستطيع أن نستنتج أن قبولها أو رفضها يعتمد على دافع أعمى، أو خيار عشوائي. بل هناك معنى أوسع لكلمة برهان تنطبق عليه هذه المسألة، على نحو ما تنطبق على اية مسألة فلسفية أخرى تكون موضع نزاع. فهذه المسألة تقع ضمن إطار ما تعرفة الملكة العقلية، غير ان هذه الملكة لا تعالجه عن طريق الحدس وحده. ويمكن ان تقدم بعض الاعتبارات ا القادرة على تحديد معنى العقل إما في قبوله أو رفضه للنظرية، ويمكن أن نعد ذلك بمثابة البرهان.

وسوف نبحث بعد قليل طبيعة هذه الاعتبارات والطريقة التى تنطبق بها على هذه الحالة، ومن ثم الاسس العقلية التى يمكن أن تعطى قبولاً أو رفضا لنظرية المنفعة العامة. غير أن الشرط الاساسى لقبول هذه النظرية عقليا أو رفضها هو فهمها على نحو سليم. وفي اعتقادي أن الفكرة الناقصة ذاتها وتشكيلها السائد شعبياً هي العائق الرئيسي الذي يحول دون قبولها، فإذا تمكنا من إزالة هذا العائق، أوخلصناه من الأغلاط الفادحة فقط، لأصبحت المشكلة بسيطة للغاية ولزالت نسبة

كبيرة من صعوبتها؛ ولهذا فسوف أحاول \_ قبل أن أدخل في الأسس الفلسفية التي يمكن تقديمها لتأكيد معيار المنفعة \_ سوف أحاول أن أقدم بعض الأمثلة للنظرية ذاتها. وهدفي من هذا هو إظهار طبيعتها التي تميزها عن الصفات التي لا يمكن نسبتها إليها والتخلص من الاعتراضات الناجمة عن التفسيرات، الخاطئة لمعناها أو التي ارتبطت بها. وبعد أن أمهد الأرض على هذا النحو، سوف أحاول تسليط الضوء بقدر ما أستطيع، على هذه المشكلة باعتبارها إحدى النظريات الفلسفية.



## الفصل الثاني ماذا يعني مذهب المنفعة العامة ؟

كلِّ ما نحتاج إلى تقديمه هو ملاحظة عابرة عن خطأ فادح وجاهل، يفترض أصحابه أن من يقول بالمنفعة كمعيار للصواب والخطأ، فإنه يستعمل الكلمة بمعنى ضيق يقيم تعارضاً بين المنفعة Utlity ، واللذة Pleasure . أما الفلاسفة المعارضون لبدأ المنفعة، فيمكن أن نلتمس لهم العذر، لأن أي انسان يمكن أن يقع في الخلط، لو تناول موضوعاً ماعلى نحو سريع - وإن كان ذلك استثناء - غير أن أقدح الأخطاء هو الاتهام المعارض الذي يرد كل شئ إلى اللذة. وهذه تهمة أخرى ضد مذهب المنفعة. وكما لاحظ بوضوح كاتب قدير، أن هناك نوعا من الأشخاص، يفهمون النظرية على أنها (جافة بصورة غير عملية عندما تسبق كلمة المنفعة كلمة اللذة، لكنها مبهجة من الناحية العملية، عندما تسبق كلمة اللذة لكلمة المنفعة). مع أن أولئك الذين يعرفون أي شئ عن هذه القضية على وعي بأن كل فيلسوف اعتنق مذهب المنفعة من أبيقور إلى بنتام لم يكن يعنى به شيئا يختلف عن اللذة بل هي اللذة نفسها مضافا اليها التخلص من الألم. وبدلاً من المقابلة بين النافع والمقبول فإنهم يعلنون باستمرار أن النافع يعنى هذين الشيئين، بالإضافة إلى أشياء أخرى. ومع ذلك، فإن حشداً عاماً، بما في ذلك مجموعة من الكتاب، يقعون باستمرار في هذا الخطأ السطحى لا على صفحات الجرائد والدوريات فحسب، بل أيضا في كتب قيمة ' ومشهورة. فهم عندما يتناولون كلمة «النفعية» وهم عادة لا يعرفون عنها شيئا الا سماعا \_ يتناولونها برفض اللذة أو تجاهلها. وهم في بعض الأحيان يرفضون: الجمال، النزينة أو التسلية والمتعة. وهكذا يسيئون استعمال الكلمة، عن جهل، لا فقط في حالات الذم، بل أحيانا في حالات المديح، وكأنها \_ تعبّر ضمنا عن إغراق في العبث والتفاهة، ومجرد لذات اللحظة الحاضرة. وهذا الاستعمال المنحرف للمصطلح

هو الاستعمال الوحيد المعروف على نحو شعبى، وهو الاستعمال الذي يكتسب منه الجيل الجديد فكرته الوحيدة عنه. وقد يشعر أولئك الذين عرضوا لهذا المصطلح، وكذلك اولئك الذين توقفوا عن استعماله المتميز لعدة سنوات، أن عليهم استئناف استعماله إذ يمكن بهذه الخطوة أن يحدوهم الأمل في عمل شئ ينقذه من هذا الانحطاط الكامل.

ترى النظرية التى تعتنق المنفعة، أو مبدأ: (أعظم قدر من السعادة، كأساس للأخلاق، أن الأفعال تكون صواباً بقدر ما تساعد على زيادة السعادة، وخطأ بقدر ما تساعد على إنتاج ما هو عكس السعادة. ونحن نقصد بالسعادة اللذة وغياب الألم، وبالتعاسة الألم وغياب اللذة. ولكى نعطى صورة واضحة للمعيار الأخلاقي الذي تقدمه هذه النظرية، فإنه ينبغي علينا أن نقول أكثر من ذلك فيما يتعلق بطبيعة الألم واللذة، وإلى أى حد تُرك الباب مفتوحاً أمام هذه المشكلة. غير أن هذه التفسيرات الإضافية لا تؤثر على نظرية الحياة التى ترتكز عليها هذه النظرية الأخلاقية – أي القول بأن اللذة والتحرر من الألم، هما الشيئان الوحيد أن المرغوبان كغايات، وأن كل الأشياء المرغوب فيها (وهي عديدة في المذهب النفعي شأنها شأن أي مذهب أخر) هي مرغوبة إما بسبب اللذة الكامنة فيها أو كوسيلة لزيادة اللذة وتجنب الألم.

والآن، فإن مثل هذه النظرية تثير لدى كثير من العقول كراهية مستمرة، وقد تكون بعض العقول متميزة بأنبل المشاعر والغايات. فالقول بأن الحياة ليس فيها (كما يعتقدون) غاية أسمى من اللذة، وليس ثمة أرفع ولا أنبل من الرغبة تسعى وراءه (حسب تعبيرهم) فذلك شئ يصفونه بأنه وضيع حقير، وهو كمبدأ لا يليق إلا بالخنازير. لقد شبهوا في الأيام القديمة أتباع أبيقور بازدراء بالخنازير، وتعرض اتباع هذا المبدأ من المعاصرين بين الفينة والأخرى، من قبل من هاجموهم من الالمان والفرنسيين والإنجليز، لمقارنات مماثلة.

ولقد كان اتباع ابيقور، عندما يتعرضون لهجوم على هذا النحو، يجيبون باستمرر بأن متهميهم هم الذين صورا الطبيعة الإنسانية بشكل مهين وليسوا هم الذين فعلوا ذلك؛ ذلك لان الاتهام يفترض أن الموجودات البشرية قادرة على ملذات

الغنازير. فلو صع هذا الاتهام، وكانت مصادر اللذة واحدة عند البشر وعند الغنازير لكان معنى ذلك أن ما هو غير لأحدهما هو نفسه خير للآخر. ولكانت قاعدة الحياة التى تصلح بصورة مقنعة للواحد ستكون صالحة للآخر بصورة مقنعة أيضاً. والحق إن مقارنة حياة الأبيقوريين بحياة الحيوانات مقارنة منحطة تماماً، لأن ملذات الحيوانات لاتشبع تصورات السعادة عند الموجود البشرى. إذ يوجد عند البشر ملكات أرقى من شهوات الحيوانات ما أن يعيها الإنسان حتى يدرك أنه لا يمكن أن تكون هناك سعادة مالم تُشبع هذه الملكات. والواقع أننى لا أعتقد أن الابيقوريين كانوا على حق مطلق في استنتاج نتائجهم من مبدأ المنفعة. فلكي يتم ذلك بطريقة شافية ينبغي أن يشتمل على العديد من المبادئ الرواقية، بالإضافة إلى العناصر السيحية. ولكن لا توجد نظرية أبيقورية في الحياة معروفة إلأو تنسب قيمة عليا إلى ملذات العقل، ومشاعر الخيال. والشعور الأخلاقي أعلى بكثير من تلك التي تنسب إلى الحس المحض mere sensation. وعلى اي حال، يحجب الاعتراف بأن كثاب المنفعة بصفة عامة، جعلوا الملذات العقلية اسمى بكثير من الملذات الجسدية لاسيما من حيث دوامها وسلامتها ورخصها ... الخ أعنى من حيث ميزاتها العارضة، لا من حيث طبيعتها الذاتية.

وفى جميع هذه المجالات برهن النفعيون على قضيتهم برهنة تامة، ولكن كان بإمكانهم اتخاذ الطريق الآخر، وقد نسميه الأفضل، باتساق consistency. كامل، وربما أمكننا أن نعترف بواقعة لا تتعارض مع مبدأ المنفعة أبداً، وهي أن بعض أنواع اللذات أكثر قيمة وأشد جاذبية من لذات أخرى. سوف يكون من الخلف المحال أن يراعي الكيف كما يراعي الكم سواء بسواء في تقييم جميع الأشياء الأخرى فيما يفترض في موضوع اللذات بأنها تعتمد على الكم وحده.

١- مؤلف هذا البحث لديه من المبررات ما يجعله يعتقد أنه أول من وضع مصطلح المنفعة موضع الاستخدام. صحيح أنه لم يخترعه، وإنما تبناه من تعبير عابر استخدمه السيد جولت Mr. Galt الاستخدام. صحيح أنه لم يخترعه، وإنما تبناه من تعبير عابر استخدمه السيد جولت Annals of the parish في: قحوليات الأبرشية، Annals of the parish وبعد أن استخدمه لعدة سنوات تخلى عنه ـ كما تخلى عنه كثيرون غيره ـ بسبب الكراهية المتزايدة لأى شئ يتخذ شعاراً أو شارة لتمييز طائفى. غير أن هذا المصطلح كاسم لفكرة وليس لجموعة من الإفكار ـ والاعتراف بالمنفعة كمعيار ـ وليس طريقة تطبيق جزئية في تطبيقة ـ فانه كمصطلح يسد حاجة لغوية، ويقدم، في حالات كثيرة، طريقة مناسبة لتجنب الإسهاب المملل. (المترجمان).

وإذا ما سئلت مذا أعنى بالاختلاف في الكيف بين اللذات، أو ما الذي يجمل لذة اكبر قيمة من لذة أخرى، من حيث هي لذة فحسب، اللهم إلا في كونها أكبر في المقدار من حيث الكم، فليس عندى سوى جواب واحد ممكن هو: أن كل من اختبر لذة من بين لذتين وفضلها عن اللذة الأخرى، بغض النظر عن أي شعور بالإلزام الخلقى في تفضيله، فإن ما يفضله فيها هو المقدار الأكبر من اللذة. فإذا ما وضع اولئك الذين يالفون هاتين اللذتين على قدم المساوة - إذا ما وضعوا إحداهما، بمنزلة أعلى من الأخرى بكثير، لدرجة أنهم يفضلونها عن الأخرى، رغم علمهم أنه يصحبها قدر كبير من عدم الرضى \_ ويرفضون التنازل عنها مقابل أي مقدار من اللذة الأخرى التي يمكن لطبيعتهم أن تستمتع بها، كان لنا الحق في أن ننسب للمتعة المفضلة تفوقا في الكيف، من حيث أنها ترجُّح هذه الصفة على قيمة الكم، وتجعل اهميتها ضئيلة. وليس ثمة شك في أن أولئك الذين يألفون كليهما على قدم المساواة والقادرين على حد سواء، على الاستمتاع بهما ـ يفضلون التجارب التي ترضى ملكاتهم العليا. وقليل من الموجودات البشرية هم الذين يوأفقون أن يتحولوا إلى أي من الحيوانات الدنيا لقاء وعد للحصول على أكبر نصيب من ملذات الحيوان، وليس ثمة موجود إنساني عاقل يقبل أن يصبح أحمق، والشخصا متعلما أن يكون إنساناً جاهلاً، ولا انساناً ذا شعور وضمير \_ يقبل أن يكون أنانياً وحقيراً، حتى ولو انهم اقتنعوا بأن الانسان الأحمق أو الغبى أو الرغد يرضى بحياته أكثر مما يفعلون هم انفسهم. فهم يرفضون التنازل عما يملكون اكثر منه لقاء اشباع اكبر لجميع الرغبات التي يشتركون فيها مع هذا الإنسان. وأن يتخيلوا أنهم في أي وقت يمكن أن يفعلوا ذلك، فإنما يكون ذلك فقط في حالات التعاسة القصوى، حيث يتمنون أن يستبدلوا بنصيبهم أي شئ أخر، رغم بشاعته في أعينهم، لكي يتهربوا منه. أن الموجود المزوّد بملكات عليا يحتاج إلى الكثير لكى يصبح سعيداً، فهو قد يتحمل كمية أكبر من الالم الحاد، وهو بكل تأكيد معرض لهذا الألم في نقاط كثيرة أكثر من الموجود الذي يمتلك نوعاً أدنى من الملكات. ولكن على الرغم من هذه الاحتمالات، فإنه لا يرغب قط في أن يغوص إلى ما يعتبره درجة دنيا من الوجود. ويمكننا أن

نقدم أي تقسير نشاء لعدم الرغبة هذه، إذ يمكن أن ننسبها إلى الكبرياء، وهو اسم توصف به \_ بلا تمييز \_ بعض المشاعر الاشد احتراما والأقل احتراماً في أن معا. وفي استطاعتنا أن نعزوها إلى حب الحرية، والاستقلال الشخصى، وهو أمر كان عند الرواقيين من اكثر الوسائل تأثيراً في غرسه بالذات. أو قد ننسبها إلى حب القوة، أو الى حب الأثرة، والواقع أنهما متداخلان. ولكن أفضل تسمية له هي الشعور بالكرامة، التي تمتلكها جميع الموجودات البشرية بصورة أو أخرى. ورغم انها لا تتناسب بدقه مع ملكاتهم العليا. وهذا الشعور جزء جوهري من سعادة أولئك الذين يمتلكونه بقوة لدرجة أنه يكون موضع رغبتهم. وكل من يفترض أن هذا الاختياريتم على حساب السعادة أو أن الموجود المتفوق ليس في جميع الظروف المتساوية بأسعد من الموجود الأدنى مرتبةً ـ فإنه يخلط بين الصورة والمضمون في هاتين السعادتين المختلفتين عن بعضها البعض، ولاشك أن لدى الموجود صاحب القدرات المتدنية من المتعة، فرصة أعظم في إشباع هذه القدرات إشباعا تاماً. في حين أن الموجود صاحب المواهب العالية، سوف يشعر بصفة مستمرة، أن أية سعادة يسعى إليها في الأوضاع الحالية للعالم، سوف تكون سعادة ناقصة. ولكن باستطاعته أن يتعلم كيف يتحمل نواقصها، إذا كان من المكن تحملها. ولن تجعله يحسد الموجود الذي لا يعي هذه النواقص، وذلك لأنه لا يشعر أبدأ بالخير الذي تشير إليه. من الأفضل أن يكون المرء موجوداً انسانياً غير راضي من أن يكون خنزيراً راضياً. ومن الأفضل أن يكون سقراط غير راض، من أن يكون أحمق راضيا. واذا كان الاحمق أو الخنزير، يختلفان برأية فذلك يعود إلى أنه لايعرف سوى وجهة نظره في الموضوع، فالطرف الآخر في المقارنة يعرف الوجهين معا.

وقد يعترض معترض فيقول: إن العديد من القادرين على الاستمتاع باللذات العليا يؤجلونها أحيانا، تحت تأثير الإغراء، سعياً وراء اللذات الدنيا. غير أن ذلك ينسجم تماماً مع التقدير الكامل للتفوق الضمنى للذات العليا. فغالباً ما يختار الناس الخير الأقرب بسبب نقص في الشخصية، رغم أنهم يعرفون أنه أدنى قيمة، يتساوى في ذلك: أن يكون الاختيار بين لذتين جسميتين، أو بين لذة جسمية

واخرى عقلية، فهم يتورطون في الانغماسات الحسية لدرجة أنهم يؤذون صحتهم، رغم انهم يدركون أن الصحة خير أعظم. وقد يعترض معترض أكثر من ذلك فيقول: ان العديد من اللذين يبدأون بشباب متحمس لكل شئ نبيل، ينغمسون في الكسل والأنانية كلما تقدمت بهم السن. غير أنى لا أعتقد أن هؤلاء الذين يطرأ عليهم هذا التغير العام، يختارون طواعية الوضع الأدنى للذات ويفضلونها على اللذات العليا، إذ إننى اعتقد أنهم قبل أن يكرسوا أنفسهم لنوع من هذه اللذات يكونون قد فقدو بالفعل قدرتهم على الاستمتاع بالنوع الآخر. والواقع أن القدرة على الاستمتاع المشاعر النبيلة في معظم الطباع ليس سوى نبتة غضة سرعان ماتقتلها المؤثرات العدائية، يمكن أن تتلف بسبب الإهمال. وهي تموت بسرعة عند الغالبية العظمي من الشباب مالم تحفظ فعالية تلك المقدرة (ظروفهم التي فرضت عليهم مكانتهم في الحياة)، وأيضا المجتمع الذي يحيط بهم. إن الناس يفقدون طموحاتهم وإلهاماتهم العليا بمجرد أن يفقدون أذواقهم العقلية، فلا يكون لديهم الوقت أو الفرصة لتنميتها، فيكروسون أنفسهم للذات الوحيدة التي يتمكنون من الحصول عليها، أو لانها الوحيدة التي يستطيعون التمتع بها إلى حد ما. وقد يتساءل احد القراء عن حالة شخص ظل قادراً على الاستمتاع بهذين النوعين من اللذات على حد سواء لكنه فضل، عن قصد وروية، الاستمتاع باللذات الدنيا، رغم أن الكثير من البشر، في كل العصور، قاموا بمحاولات فاشلة للجمع بينهما.

اعتقد أنه لا يمكن استئناف هذا الحكم الصادر من قضاة اكفاء. غير أن السؤال الذي يتعلق بانتفاء اللذة الافضل من بين لذتين، أو من بين نمطين من الوجود أيهما محبب أكثر للشعور، بغض النظر عن صفاتها الأخلاقية وعن نتائجة، فإذا اختلف حكم أولئك الذين يتميزون بمعرفة كليهما، فإننا نأخذ بحكم الغالبية العظمى منهم، وعلينا أن نسلم به على نحو قاطع، ولا ينبغى علينا أن نتردد أدنى تردد في قبول مثل هذا الحكم الذي يتعلق بنوع اللذات وكيفها لانه لايوجد محكمة أخرى يمكن أن نلجأ اليها حتى فيما يتعلق بالسؤال عن الكم. فما هي الوسائل لتحديد أي ألم من الألمين اكثر حدة من الآخر، أو الأشد من بين شعورين من اللذة، سوى القبول العام

لأولئك الذين بالفون كليهما؟ فلا الآلام متجانسة ولا اللذات، والألم باستمرار متنافر مع اللذة. فكيف يمكن أن نقرر ما إذا كان يمكن شراء لذة جزئية على حساب ألم جزئى، ومن يكون الحكم سوى مشاعر المجربين؟ ومن ثم فعندما تصرح هذه المشاعر أو هذا الحكم، بأن المشاعر المستمدة من الملكات العليا هي أفضل من حيث النوع، بغض النظر عن جانب الشدة ـ من تلك المرتبطة بالطبيعة الحيوانية، والمنعزلة عن الملكات العليا، فانهم جديرون بالاعتبار من هذه الزاوية.

لقد أطلت بعض الشئ عند هذه النقطة بوصفها جزءاً ضرورياً من تصور دقيق تماما للمنفعة أو السعادة بوصفها قاعدة لتوجيه السلوك الانسانى، ولكنها ليست شرطاً لا يمكن الاستغناء عنه فى قبول معيار المنفعة، لأن ذلك المعيار لا يعنى أعظم قدر من السعادة للفاعل، بل أعظم قدر من السعادة بصفة عامة. وإذا أجاز لنا الشك فيما إذا كان الخلق النبيل هو باستمرار أشد سعادة لنبله، فإنه لا يجوز لنا أن الشك فى أن هذا الخلق يجعل الآخرين أكثر سعادة، وأن العالم بصفة عامة سوف يربح كثيراً عن طريقه. ومن ثم فإن مذهب المنفعة العامة لا يستطيع أن يبلغ غايته إلا من خلال تربية الخلق النبيل. حتى لو كان كل فرد لا يستفيد من نبل الآخرين، بل ومن نبله هو، إلا من حيث أن السعادة ليست سوى نتيجة لهذه المنفعة. ولكن مجرد التفوّه بسخافة من هذا القبيل، يجعل تفنيدها لا ضرورة له.

وفقا لمبدأ (أعظم قدر من السعادة على نصو ما شرحناه فيما سبق)، فإن الغاية القصوى التى بالإشارة إليها ومن أجلها، تكون جميع الأشياء الأخرى مرغوب فيها (سواء اخذنا بعين الاعتبار خيرنا أو خير الناس الآخرين)، هى ضرب من الوجود يتحرر، بقدر الإمكان، من الألم، وغنى بقدر المستطاع بالمتع من حيث الكم والكيف معاً. إن معيار الكيف، والقاعدة التى نقيسه بها فى مقابل الكم، هو التفضيل الذى يشعر به أولئك الذين سنحت لهم ظروفهم أن يخبروه، وإن كان يجب أن نضيف إليها عاداتهم فى الوعى الذاتى، والملاحظة الذاتية. فتلك هى التى تزودنا بوسائل للمقارنة وإن كان هذا، وفقاً للرأى النفعى، غاية الفعل الإنساني فهوأيضا بحكم الضرورة معيار الاخلاق، الذى يمكن تعريفه كما يلى: قواعد وتعاليم السلوك

البشرى التى يمكن أن تحقق عند تطبيقها ذلك الضرب من الوجود الذي وصفناه فيما سبق إلى اقصى حد ممكن لجميع البشر. وليس لجميع البشر فحسب بل أيضا لجميع الكائنات الحساسة القادرة على فعل الخير بقدر ما تسمح به طبيعة الأشياء، غير أنه يظهر في معارضة هذه النظرية فئة أخرى من المعارضين الذين يقولون: إن السعادة، على أية صورة من الصور، لا يمكن أن تكون الغاية العقلية لحياة الانسان وأقعاله؛ لأننا في المقام الأول، لانستطيع بلوغها. وهم يتساءلون بازدراء: من أين لك الحق في أن تكون سعيداً؟ وهو سؤال يضيف إليه السيد كارلايل Carlyle بقسوة: بل ومن أين لك الحق، حتى في أن توجد لرمن قصير؟. ومن ثم، يقولون: إن الناس تستطيع أن تعيش بلا سعادة، وإن الموجودات البشرية النبيلة شعرت بهذه الحالة، ولم تتمكن من أن تصبح نبيلة الا بتعلم درس نكران الذات، ذلك الدرس الذي، عندما يتُقنَ ويتبع، يصبح البداية في جميع الفضائل وشرطها الأساسي.

وأول هذه الاعتراضات يجتث جذور المسألة لو كان لها جذور، لأنه إذا لم تكن السعادة من نصيب الموجودات الإنسانية، فلا يمكن أن يقال: إن بلوغها هو غاية الأخلاق أو أى سلوك عاقل. ولكن حتى فى هذه الحالة، فلا يزال هناك شئ يمكن أن يقال دفاعا عن نظرية المنفعة، مادامت المنفعة لا تشمل فحسب السعى وراء السعادة، بل أيضا منع الشقاء أو تخفيف الألم. فإن كان الهدف الأول وهما، فسوف تكون الحاجة إلى الهدف الآخر أعظم وأكثر ضرورة، طالما أن الجنس البشرى يعتقد أنه من الملائم له أن يعيش، على أقل تقدير، وأن يتجنب الالتجاء إلى عملية الانتحار المتزامنة التي ينصحنا بها نوقاليس Novalis في ظروف معينة، لكن عندما نؤكد على نحو التي ينصحنا بها نوقاليس Novalis في ظروف معينة، لكن عندما نؤكد على نحو قاطع أنه من المستحيل للحياة الانسانية أن تكون سعيدة، فإن هذا التأكيد سيكون على الأقل مبالغاً فيه، أن لم يكن نوعاً من المراوغة الكلامية. أما أذا كان المعنى المقصود بالسعادة هو إثارة للذة مستمرة وشديدة، فإنه من الواضح أن تحقيق هذه المغاية مستحيل. إذ أن حالة اللذة القصوى لاتدوم سوى لحظات، أو في بعض الأحيان لعدة ساعات أو أيام ويصورة متقطعة. إن البريق اللامع للمتعة هو الذي

يشجع أهيانا، وليس لهيبها الثابت والدائم غير أن الفلاسفة الذين ذهبوا إلى أن السعادة ليست هدف الحياة، وأولئك الذين انتقدوهم بطريقة ساخرة كانوا على وعى كامل بهذه الحقيقة، وهي أن السعادة التي قصدوها ليست حياة الطرب بل هي لحظات في وجود مركب من لحظات قليلة من الألم العابر، مع عدد مختلف من اللذات، مع أغلبية أكيدة من اللذات النشطة الإيجابية التي تسود، وتعلو اللذات السلبية، وواضعين نصب أعينهم الكل كأساس بدون أن نتوقع من الحياة أكثر من مقدرتنا على العطاء. وتبدو الحياة المنظمة على هذا النحو عند أولئك الذين أسعدهم الحظ فنالوها - جديرة بأن يطلق عليها لفظ السعادة. ومثل هذا الضرب من الوجود أصبح الآن من نصيب العديد من الناس طوال الجزء الأول من حياتهم. إن الثقافة البائسة الحالية، والتنظيمات الاجتماعية البائسة، هي العائق الحقيقي الوحيد لحصول جميع الناس تقريباً على مثل هذه السعادة.

ربما تشكك المعترضون فيما إذا كان للموجودات البشرية \_ إذا تعلمت أن تجعل من السعادة غاية للحياة \_ أن ترضى بحصة ضئيلة أو متواضعة منها. ولكن اعداداً هائلة من البشر رضت بقدر أقل من ذلك بكثير. ويبدو أن المقومات الرئيسية للحياة الراضية القانعة اثنان، والغالب أن أى واحد منهما في ذاته كاف ومقنع في تحقيق الغاية أما هذان المقومان فهما: السكينة، والاثارة. فالعديد من الناس يعتقدون أنهم في حالة الهدوء والسكينة يستطيعون أن يكتفوا بمقدار ضئيل من اللذة \_ كما أن العديد من الناس يجدون أنهم – مع قدر كبير من الاثارة \_ يستطيعون أن يتقلبوا كمية كبيرة من الألم، ولاشك أنه لا توجد استحالة جوهرية في تمكين حتى عامة الناس من الجمع بينهما، لأن الاثنين بعيدان عن التضارب والتعارض أحدهما مع الآخر، حتى إننا نستطيع أن نقرر أنهما في تحالف طبيعي حيث إن الإطالة في الأخر، حتى إننا نستطيع أن نقرر أنهما في تحالف طبيعي حيث إن الإطالة في أحدهما تعني تهيئة الجو، أو اثارة للرغبة في الآخر. غير أن أولئك الذين أصبح الكسل عندهم رذيلة، هم وحدهم الذين لا يرغبون في الاثارة بعد فترة من الهدوء والسكينة، وأولئك الذين أصبحت الاثارة عندهم مرضاهم وحدهم الذين يشعرون أن الهدوء أو السكينة الذي يتبع الاثارة عندهم مرضاهم وحدهم الذين يشعرون أن الهدوء أو السكينة الذي يتبع الاثارة عندهم مرضاهم وحدهم الذين يشعرون أن الهدوء أو السكينة الذي يتبع الاثارة عمل وتافه، بدلاً من أن يكون ممتعا بنسبة

مضادة للاثارة التي سبقته. عندما لايجد المحظوظون من الناس في حياتهم المادية متعة كافية الى حد مقبول تجعل حياتهم ذات قيمة بالنسبة لهم، فإن السبب بصفة عامة هو أنهم لا يهتمون بأحد سوى أنفسهم. فهولاء الذين يفتقرون إلى المحبة الاجتماعية والشخصية هم الذين يعانون من تقلص كبير في مسرات الحياة، وعلى اى حال، فإن قيمة هذه المسرات تتضاءل عندما يقترب الوقت ويحين الأوان، وتنقضى جميع الاهتمامات الأنانية بالموت، بينما أولئك الذين يتركون وراءهم أشياء ذات شعور شخصى، وخاصة أولئك الذين نموا وهذّبوا شعوراً بالآخرين مع الاهتمام بالمصالح البشرية الجماعية، يحتفظون باهتمام حى بالحياة عشية الموت شبيه بذلك الشعور الحي الذي ساد حياتهم في عنفوان الشباب والصحة. إن السبب الرئيسي الذي يجعل الحياة تعيسة بالإضافة إلى الأنانية، هو الافتقار إلى الثقافة العقلية، فالعقل المثقف - ولا اعنى به عقل الفيلسوف، ولكن أي عقل شرب من ينابيع المعرفة وتعلم، إلى درجة مقبولة ممارسة ملكاته ـ العقل المثقف يجد ينابيع لاتنضب كمصادر للاهتمام في كل ما يحيط به: في وقائع الطبيعة، ومنجزات الفن، وخيالات الشعر، وأحداث التاريخ، وطرق البشر في الماضي والحاضر، وأمالهم في المستقبل. والواقع أن المرء يمكن أن يفقد اهتمامه بجميع هذه الأشياء فلا يكترث لها، دون أن يستنفذ جزءاً من الف منها. ويحدث ذلك عندما لا يتلقى منذ البداية اهتماماً اخلاقيا أو إنسانيا بهذه الأمور وأن يبحث فيها عما يشبع فضوله.

والآن لايوجد في طبيعة الأشياء أي سبب على الإطلاق، يمنع منح كل انسان يوجد في بلد متحضر قدرا من الثقافة العقلية تكفى لأن تولّد فيه اهتماماً عقلياً للتأمل في هذه الموضوعات. كما أنه يكاد ألا يوجد أي مبرر مماثل لأن يكون الموجود البشري انانيا ذاتيا، منفرداً بذاته، مفتقراً لأي شعور أو اهتمام سوى تلك المشاعر الكامنة في فرديته التعسة. هناك شئ أسمى من هذه الأنانية عام بين الناس بما فيه الكفاية حتى الآن، وهو يضفى أهمية وافرة على العناصر التي يعتمد عليها الجنس البشري، فالعواطف الشخصية الأصلية، والاهتمام المخلص بالمصالح العام ممكنة، ولو بدرجات متفاوته، لكل موجود بشرى تربية سليمة. إن كل فرد يملك

كمية معتدلة من المتطلبات العقلية والأخلاقية في عالم ملئ بالاهتمامات والمتم وإمكانات الاصلاح والتقدم يستطيع بواسطتها تكوين وجود مرغوب فيه للغاية. وما لم يحرم شخص كهذا، بسبب قوانين سيئة او لخضوعه لارادة الآخرين - من الحرية في استعمال مصادر السعادة الموجودة في متناول يده، فإنه لن يفشل في الوصول إلى هذا الوجود المرغوب فيه جداً، إذا أقلت من شرور الحياة المؤكدة، أعنى من مصادر العذاب الجسمية والعقلية العظيمة \_ كالفقر والمرض والقسوة والتفاهة، واللاجدوى، وضياع الاشياء المحبوبة قبل أوانها. وهكذا تصبح المشكلة الرئيسية هي النضال ضد هذه الكوارث، حيث لا يكون النجاة منها تماما إلا بحظ سعيد نادر الوقوع كما هو الحال الآن، حيث لا يمكن تجنبها بل كثيراً مالا يكون من المكن التخفيف منها لأى درجة ملموسة. ومع ذلك فلا يستطيع أحد ذو رأى يستحق الاعتبار ولو للحظة، أن يشك في أن معظم الشرور المؤكد وجودها في العالم يمكن إزالتها، وأنه سوف يمكن إذا استمر تحسن الأمور الإنسانية، جعلها في أضيق الحدود، إذ يمكن إزالة الفقر الذي ينطوى في أي معنى من معانية على العذاب بواسطة حكمة المجتمع مضافا اليها الحس الجيد للأفراد وحسن تدبيرهم كما أنه بالامكان تذليل أشد الأعداء ضراوة وهو المرض، أذ يمكن تقليص أبعاده بصورة دائمة بواسطة التربية الدينية والأخلاقية والسيطرة على المؤثرات المؤذية، في حين أن تقدم العلم يحمل بين طياته وعدا للمستقبل بانتصارات مباشرة اكبر على هذا العدو اللدود. كل تقدم في هذا الاتجاه لا يحررنا فقط من بعض الظروف التي تقصر من اعمارنا ولكن، الذي يهمنا أكثر من ذلك، أنه يخلّصنا مما يقيد سعادتنا. واما بخصوص الحظ، والألوان الأخرى من الامل المرتبطة بظروف العالم، فإن هذه تنجم بصورة رئيسية عن طيش أحمق أو بسبب رغبات عشوائية، أو مؤسسات اجتماعية سيئة ناقصة. وباختصار: يمكن التغلب على جميع المصادر الكبرى للعذاب الانساني، الى درجة كبيرة، أو التغلب تماما على كثير منها، بالجهد البشرى والرعاية الانسانية. وعلى الرغم من أن زوال هذه المصادر بطيئ على نحو محزن، فإن أجيالاً متعاقبة طويلة سوف تنقضى قبل التغلب عليها تماماً. أو ربما ساد هذا

الوضع فى العالم إذا افتقرنا إلى الإرادة والمعرفة اللتان تمكنان من إزالتها. ومع ذلك، فان كل عقل لديه من الذكاء والقوة القدر الكافى الذى يمكنه من أن يتحمل جزءاً من هذا العبء، مهما يكن ضئيلاً وتافها، فيما يبذل من جهود فإنه سوف يجد متعة فى هذه المعركة نفسها. وسوف يرفض أن يتخلى عنها لقاء أية رشوة فى صورة الانغماس الأنانية.

ويقودنا ذلك كله إلى التقدير الحقيقى لما قاله المعترضون فيما يتعلق بإمكانية الاستغناء عن السعادة والإلزام، ولاشك أنه من المكن أن نستغنى عن السعادة وهذا ما يفعله تسعة أعشار الجنس البشري طواعيةً، حتى في تلك الأجزاء في عالمنا المعاصر التي هي أبعد ما تكون عن الهمجية. وكثيراً ما يتخلى البطل أو الشهيد عن السعادة من أجل شئ يعتقد أنه أكثر قيمة من سعادته الفردية. لكن ماذا عساه أن يكون هذا الشع إن لم يكن سعادة الآخرين أو بعض متطلبات سعادتهم؟ إنه شع نبيل أن يتنازل المرء عن سعادته برمتها أو عن بعض فرصها. ولكن، مع ذلك يجب أن تكون هذه التضحية الذاتيه لغاية معينة، فهي ليست غاية في ذاتها. فإن قيل لنا: إن هذه التضحية ليست غايتها السعادة، بل الفضيلة، التي هي افضل من السعادة، فسوف أعود الأسال، هل بإمكان البطل أو الشهيد أن يقوم بتضحيته، إذا لم يعتقد انها ستعفى الآخرين من تضحيات مماثلة؟ هل بإمكانه أن يقوم بهذا الفعل إذا اعتقد أن نبذة لسعادته الشخصية سوف لا يجلب ثمارا إلى زملائه في الإنسانية بل يجعل نصيبهم مثل نصيبه، ويضعهم أيضاً في مأزق الأشخاص الذين ينبذون السعادة؟ يجب منح القاب الشرف لاولئك الذين يستطيعون أن ينكروا لانفسهم متعة الحياة الشخصية عندما يسهم مثل هذا الإنكار للذات بحق، في زيادة كمية السعادة في العالم، إلا أن المرء الذي يقوم بهذا الفعل، أو يدعى القيام به، لأية غاية أخرى، فإنه لا يستحق الإعجاب أكثر من ذلك الناسك الذي يعيش في محرابه فوق قمة الجبل. قد يكون دليلا يلهم الناس بما يمكن أن يفعلوا، لكنه بالقطع ليس مثالاً لما ينبغي عليهم أن يفعلوا.

على الرغم من أنه في حالة العالم التي ينقصها التنظيم فحسب، يمكن للمرء أن

يخدم سعادة الآخرين بتضحيته الطلقة بسعادته، فمع ذلك طالمًا بقى العالم في تلك الحال غير الكاملة، فلابد لي من أن أعترف تماما «أن الاستعداد لتضحية كهذه هو أسمى فضيلة توجد عند الإنسان. وسوف أضيف أنه في هذه الحالة للعالم، بغض النظر عن الطابع المفارق لهذا القول، فإن القدرة الواعية للاستغناء عن السعادة يعطى أفضل أمل ممكن لتحقيق سعادة كهذه، إذ لا شئ يرفع الإنسان فوق ظروف الحياة سوى ذلك الوعى الذي يجعله يشعر، أن عليه أن يترك القدر والحظ يفعلان أسوأ ما بوسعهما، فليس لديهما القدرة لإخضاعه. وهذا الادراك يحرره فورا من القلق المتزايد بخصوص مساوئ الحياة ويمكنه، كبقية الرواقيين في اسوا ايام الامبراطورية الرومانية، من بلوغ حالة من الهدوء النفسي أو السكينة النفسية، ومن الحصول على مصادر الإشباع المتاحة أمامه دون أن يشغل نفسه بمدى دوامها بأكثر مما شغل نفسه بنهايتها المحتومة. وعلى أصحاب مذهب المنفعة، في الوقت الحاضر أن يطالبوا دائما بأخلاقية التكريس الذاتي، فهي مشروعة بقدر ما كانت مشروعة عند الفيلسوف الرواقي أو الفيلسوف المتعالى Transcendentalist. إنَّ أخلاق المنفعة تعترف إنه يوجد لدى الموجودات الإنسانية المقدرة على التضحية بأعظم خيراتهم من أجل خير الآخرين. وهي لا ترفض سوى القول بأن التضحية خير في ذتها. لأنها تعتبر التضحية التي لا تزيد، أو لا تعمل على زيادة، مجموع السعادة تضحية ضائعة بلا فائدة. وإنكار الذات الوحيد الذي تستحسنه هو أن يكرس الإنسان نفسه لسعادة الآخرين أو لبعض وسائل السعادة، أعنى: إما سعادة الإنسانية جمعاء، أو سعادة الأفراد ضمن الحدود التي تفرضها اهتمامات الانسانية جمعاء.

يجب أن أكرر مرة أخرى أن الشئ الذي نادرا ما يعترف به خصوم نظرية المنفعة ألا وهو: أن السعادة التي تشكل المعيار النفعي للسلوك الصائب ليس سعادة الفرد الخاصة، بل سعادة جميع الذين يتأثرون بالفعل. وتتطلب منه نظرية المنفعة العامة، فيما بين سعادته هو وسعادة الآخرين، أن يكون نزيها على نحو صارم كالمشاهد النزية والخير. ونحن نقرأ في القاعدة الذهبية ليسوع الناصري الروح الكاملة لأخلاق المنفعة: «افعل كما تريد أن يفعل بك الناس، وأحب جارك كنفسك». فذلك هو

المثل الأعلى الكامل الخلاق المنفعة، وتفترض نظرية المنفعة كوسيلة للوصول إلى اقرب قدر ممكن من هذا المثال مايلي: أولاً: يجب على القوانين والتنظيمات الاجتماعية أن تضع سعادة (أو اذا تكلمنا عمليا يمكن تسميتها) مصلحة، كل فرد إلى أقرب حد ممكن على حد سواء مع مصلحة الجميع، وثانيا: يجب على الثقافة والراي العام، اللذان لهما سلطة واسعة فوق الشخصية الإنسانية، استعمال هذه السلطة لإنشاء علاقة متينة في عقل كل فرد بين سعادته الخاصة، وسعادة الجميع، خاصة بين سعادته الخاصة، وممارسة أنماط السلوك، \_ السلبية والايجابية، \_ التي يفرضها احترام السعادة الشاملة، وليس ذلك حتى لا يتمكن فحسب من أن يتصور إمكانية سعادته بصورة مضادة للصالح العام، ولكن أيضا لإمكانية وجود دفعة مباشرة لزيادة الصالح العام في كل بواعث السلوك المعتاد للفرد، وحتى تتمكن المشاعر المرتبطة بهذا السلوك من أن تحتل مكاناً مرموقاً في الوجود الحساس لكل موجود بشرى. أما اذا تصور الطاعنون في أخلاق المنفعة في أذهانهم صورتها الحقيقة هذه، فاننى لا أدرى ما هي حسنات النظريات الأخرى التي لاتوجد في نظرية المنفعة العامة. وما هي التطورات في الطبيعة الإنسانية الاكثر جمالاً وسمواً التي يمكن أن نفترض وجودها في أي مذهب أخلاقي آخر؟ أو ما هي ينابيع الفعل، التي لايستطيع الرجل النفعي الحصول عليها، والتي تعتمد عليها مذاهب كهذه تريد أن تجعل أوامرها فعَّالة؟

لا يمكن اتهام المعارضين لنظرية المنفعة أنهم يصورنها دائماً على نحو غير لائق، بل على العكس فبين هؤلاء من يعتنق فكرة شبه عادلة عن طبيعتها المجردة، ويجد في بعض الأحيان الخطأ في المعيار الذي أخذت به لأنه أعلى جدا من مستوى البشر. ويرى البعض الآخر أن نظرية المنفعة قاسية جداً عندما تطلب من جميع الناس أن يسلكوا دائماً بواعز من نشر مصلحة المجتمع العامة. لكن ذلك ليس سوى فهم لمعنى المعيار الاخلاقي، نفسه كما أنه يخلط بين قاعدة الفعل والدافع إليه. إن من شأن الأخلاق أن تعلمنا واجباتنا، أو بأى معيار يمكن أن نعرفها؟ ولكن ليس هناك مذهب أخلاقي يشترط أن يكون الدافع الوحيد لجميع افعالنا هو الشعور بالواجب،

على العكس، تسمة وتسمون بالمائة من جميع افعالنا تتم بدوافع أخرى، وهي تتم على الوجه الصحيح، مالم تشجبها قاعدة الواجب. ونحن نظلم مبدأ المنفعة ظلماً فادحا، عندما نجعل من هذا الفهم السيئ الأساس في نقد المبدأ، لأن الاخلاقيين تجاوزوا معظم الآخرين بتأكيدهم أنه ليس ثمة علاقة بين الدافع وقيمة الفاعل. إنّ الذي ينقذ موجوداً بشرياً من الغرق يفعل ما هو صواب أخلاقيا، سواء كان دافعه الواجب أو الأمل في تلقى أجراً على جهوده. ومن يخون صديقاً يخلص له يقترف جريمة حتى ولو كانت غايته خدمة صديق أخر، مدين له بالتزامات أعظم. ولكنا عندما نتكلم عن أفعال صدرت عن الشعور بالواجب فحسب بوصفها طاعة للمبدأ: فإننا نسيئ فهم نمط التفكير النفعي، ونظن أنه يتضمن أن على الناس أن يضعوا نصب أعينهم شمولية العالم، أو المجتمع بصورة عامة. إنّ الغالبية العظمى من الأفعال الحسنة ليست غايتها منفعة العالم، بل منفعة أفراد يتألف منهم خير العالم، وليس من الضرورى أن تتجاوز أفكار الإنسان الفاضل الاشخاص الجزئيين المعنيين بسلوكه، اللهم إلا بمقدار ما يكون ضروريا ليؤكد لنفسه أنه في إعانته لا ينتهك لوناً من الحقوق أعنى التوقعات الشرعية والمشروعة لكل فرد أخر. وترى أخلاق المنفعة، أن مضاعفة السعادة هي غاية الفضيلة: فالظروف التي يوجد فيها أي شخص (ماعدا واحد في الألف) تجعله يستطيع أن يفعل ذلك على نطاق واسع. وبعبارة أخرى أن يكون المرء محسناً مرموقا فذلك أمر استثنائي بكل تأكيد، إنه لا يطلب منه في مثل هذه الظروف سوى أن يأخذ المصلحة العامة بعين الاعتبار، وفي كل حالة أخرى، تكون المصلحة الشخصية \_ مصلحة وسعادة بعض الاشخاص \_ هي كل ما عليه أن يرعاه. إن أولئك الذين يمتد تأثير أفعالهم إلى المجتمع بصفة عامة هم وحدهم الذين يحتاجون لأن يهتموا عادة بموضوع كبير كهذا. وفي حالات الامتناع عن الفعل أي عن الأشياء التي متنع عنها الناس لاعتبارات اخلاقية، رغم أن النتائج قد تكون نافعة في حالات معينة \_ فانه لا يليق بفاعل Agent عاقل الايكون واعياً بصورة قصدية بأن الفعل ينتسب الى ذلك النوع الذي إذا قام به كان مؤذيا، وإن هذا هو مصدر الالزام في الامتناع عنه. وكمية الاحترام الكامنة في هذا الإدراك لاتفوق ما هو مطلوب في كل نظام أخلاقي، لأن جميع هذه الانظمة تفرض الامتناع عن جميع ما هو ضار بالمجتمع.

وتكشف هذه الاعتبارات نفسها عن لوم آخر يُوجه الى مبدأ المنفعة وهو لوم يرتكز على سوء فهم أفدح لغاية المعيار الاخلاقي، ولمعنى كلمتى: صواب Right وخطأ Wrong ، فالمعارضون كثيراً ما يؤكدون أن نظرية المنفعة تجعل الناس باردين وبلا تعاطف، وأنها تجمد مشاعرهم الاخلاقية نحو الأفراد، وأنها تجعلهم لا يأخذون بعين الاعتبار سوى نتائج الأفعال الصعبة والجافة، دون أن يضعوا في اعتبارهم أثناء تقييمهم الأخلاقي الصفات التي تنبثق منها تلك الأفعال. وما يقصدونه بتأكيدهم هذا هو انهم لايسمحوا لحكمهم بخصوص صواب الافعال وخطئها أن يتأثر برأيهم في صفات الفرد الذي يقوم بالفعل، غير أن ذلك ليس شكوى ضد نظرية المعرفة بقدر ما هو شكوى ضد اعتناق أي معيار أخلاقي على الأطلاق، لانك لن تجد، يقينا، معياراً اخلاقياً معروفاً يحكم على فعل بأنه صواب أو خطأ؛ الفعل قام به إنسان خير أو شرير، أو لأنه قام به إنسان شجاع أو جبان، أناني أو محب للغير، أو العكس. لكن ليس لهذه الاعتبارات علاقة في تقدير الأفعال، بل بتقدير الأشخاص، ولايوجد أي شئ في نظرية المنفعة يتنافس مع الواقعة التي تقول: أن هناك أشياء أخرى تهمنا في الناس بالإضافة إلى صواب وخطأ أفعالهم. فالواقع أن الرواقيين، باستعمالهم الخاطئ للمفارقة التي كانت جزءا من نظامهم، والتي بواسطتها جاهدوا لأن يرفعوا انفسهم فوق أي اهتمام بأي شئ آخر ماعدا الفضيلة، كانوا مولعين بالقول بأن من يملك تلك (الفضيلة) فهو يملك كل شئ آخر، وأنه هو، وهو وحده، الغنى والجميل والملك. ولا أحد من أنصار مذهب المنفعة قد ادعى أنه يصف مثل هذا الإنسان الفاضل. لقد كان النفعيون على وعى أنه توجد صفات أخرى مرغوب فيها، بالاضافة إلى الفضيلة، وهم على استعداد تام لان يعترفوا بقيمتها الكاملة. وهم أيضا على علم بأن الفعل الفاضل لا يشير بحكم الضرورة إلى شخصية أخلاقية وأنّ الأفعال الجديرة باللوم كثيراً ما تنشأ من صفات تستحق المديح، وعندما يكون هذا واضحا في أنه حالة فإنه يعدل من تقديرهم بكل تأكيد لا للفعل، بل للفاعل. ومع ذلك، فأنا اسلم أن أفضل برهان، حسب رأيهم، على المدى الطويل، للشخصية الخيرة هو الأفعال الخيرة. لكنى أرفض بحسم اعتبار أية حالة نفسية خيراً عندما يؤدى الميل

السائد لهذه الحالة إلى سلوك سيئ. وهذا يحد من شعبيتهم عند كثير من الناس، ولكن عليهم أن يشاركوا في هذه اللاشعبية مع كل من يقر بالفرق بين الصواب والخطأ بصورة جديدة، وأن كان من الضروري للرجل النفعي صاحب الضمير الحي أن يشعر بالحاجة لأن يتصدى لهذا اللوم.

وإذا لم يقصد بالاعتراض سوى أن العديد من أصحاب المنفعة ينظرون إلى اخلاقية الأفعال، على أنها تقاس بمقياس المنفعة، بمعنى ضيق جداً، وبدون تشديد كاف على النواحي الجميلة الأخرى للشخصية التي تساهم في جعل الكائن الإنساني محبوباً ورائعاً، فإن هذا يمكن التسليم به. إذ يقترف النفعيون هذا الخطأ لاسيما الذين صقلوا مشاعرهم الأخلاقية دون أن يصقلوا إدراكاتهم التعاطفية والفنية، كما يقترفه كذلك جميع الأخلاقيين الآخرين، ويمكن التسامح فيه كذلك بالنسبة للنفعيين سواء بسواء، أي، إذا كان لابد أن يكون هناك خطأ ما، فمن الأفضل أن يكون في ذلك الجانب. والواقع أنه يمكننا أن نثبت أنه يوجد عند أصحاب المنفعة كما يوجد عند أنصار المذاهب الأخرى كل ما يمكن تصوره من درجات الصلابة والمرونة في تطبيق مقياسهم: فالبعض متزمت على نحو بيوريتاني Puritanically في حين أن الآخرين متساهلون إلى أقصى حد يرغب فيه الفاعل الخاطئ أو الرجل العاطفي Sentimentalist. ولكن من الأرجح، بصفة عامة ألا تكون النظرية التي تناهض مصلحة البشر في قمع ومنع السلوك الذي يخالف القانون الأخلاقي، أقل فعالية في تحديد جزاءات الآراء ضد هذه الانتهاكات. لكن يظهر سؤال هو: ما معنى انتهاك القانون الأخلاقى؟ وهو سؤال يختلف في معناه على الأرجح تبعاً لأولئك الذين يسلمون بمبادئ أخلاقية مختلفة. ولكن لم تكن نظرية المنفعة اول من قدم إلى العالم الاختلاف في الرأى حول المشكلات الأخلاقية، في حين أن هذه النظرية تقدم، بصعوبة في بعض الأحيان، ولكنها تقدم دائماً ـ نمطأ ملموساً ومعقولاً للحكم في هذه الاختلافات.

وليس من نافلة القول أن نذكر مجموعة قليلة من الوان سوء الفهم الأخرى الشائعة عن أخلاق المنفعة، حتى تلك الألوان الواضحة والصارخة، والتي يمكن لأي

إنسان ذكى ومحايد أن يقع فيها. لأن الأشخاص، حتى أولئك الذين يتميزون بمواهب عقلية، لايحاولون بصورة جدية فهم مغزى أي رأى تمكنوا من رفضه مسبقاً، والناس، \_ في العادة، لا تعى إلا قليلاً هذا الجهل الارادي بوصفه عيباً، لدرجة أن المرء يجد دائماً أكثر الوان سوء الفهم للمبادئ الأخلاقية في الكتابات المدروسة لأشخاص لديهم ادعاءات عظيمة بمبادئهم العالية وفلسفتهم. كثيراً ما نسمعهم ينددون بأن نظريه المنفعة نظريه إلحادية. إذا كان هناك ثمة ضرورة لأن نقول شيئاً ضد هذا الافتراض المحض، فإننا نستطيع أن نقول أن المشكلة تعتمد على الفكرة التي شكلناها عن الطابع الأخلاقي لله. إذا كان الإيمان صادقاً في ان الله يرغب، قبل كل شع، في سعادة مخلوقاته. وإن هذا هو غرضه من خلقهم، فإن نظرية المنفعة لاتكون في هذه الحالة نظرية غير إلحادية فحسب بل نظ ية دينية على نحو عميق اكثر من أية نظرية أخرى. وإذا كان المقصود أن نظرية المنفعة العامة لاتعترف بإرادة الله المعلنة بوصفها قانونا أخلاقيا أسمى، فإننى أجيب أن الفيلسوف النفعي الذي يعتقد في كمال الله، وخيره، وحكمته، يؤمن كذلك بالضرورة أنه أيا ما كان ما يراه الله مناسبا في موضوع الاخلاق، لابد أن يحقق متطلبات المنفعة إلى أقصى درجة. ولقد رأى أخرون، بالإضافه إلى النفعيين، أن الوحى المسيحى كان يستهدف انارة قلوب البشر وعقولهم، وهو يصلح لذلك - بأن يغرس فيهم الروح التي تمكنهم من أن يكتشفوا لأنفسهم ما هو صواب، ويحثهم أن يفعلوه عندما يجدوه بدلاً من أن يخبرهم عما هو في الواقع - اللهم إلا بصورة عامة جداً، - وإننا بحاجة إلى نظرية في الأخلاق، مفصله على نحو دقيق، تفسر لنا ارادة الله. وليس من الضروري، لكي نعرف ما إذا كان هذا الرأى صواباً أم خطأ، أن نبحثه الآن، لأن أية مساعدة يمكن أن يسهم بها الدين الطبيعي أو السماوي، في موضوع الأخلاق هي مسالة مفتوحة للنقاش أمام الفيلسوف الأخلاقي النفعي، كما أنها كذلك أمام أي فيلسوف أخر. إذ في استطاعته أن يستخدمها بوصفها شهادة من الله لبيان فوائد أي سلوك أو أضراره، كما يحق للآخرين أيضا أن يستخدموها في الإشارة إلى القانون المتعالى الذي لا يرتبط بالمنفعة أو السعادة بأية علاقة.

كثيراً ما يقال أيضا؛ إن المنفعة، باختصار مبدأ لا أخلاقي لمجرد اتخاذها اسم النفع Expendiency ، مستفيدين من الاستعمال الشعبي لتلك الكلمة ومقارنتها مع كلمة «المبدأ». غير أن لفظ النفعي Expedien ، بالمعنى الذي نقارنه فيه مع لفظ «الحق» Right ، بصفه عامة ، تعنى ما هو وسيلة لمنفعة الفاعل الشخصى نفسه ، كما هي الحال مثلا، عندما يضحي الوزير بمصالح بلده ليحافظ على نفسه ومكانته، والكلمة عندما تعنى شيئا أفضل من ذلك فإنها تعنى ماهو وسيلة لتحقيق غرض مباشر، أو غاية مؤقته عابرة، وكأنها تنتهك قاعدة يؤدى تطبيقها إلى شئ نافع بدرجة أعلى بكثير. ولكن النفعي بهذا المعنى، بدلاً من أن يكون مرادفا لما هو مفيد useful فإنه لوناً من الأذى والخسرر. فكثيراً ما يكون الكذب مفيداً، إذا كان الهدف أن اتجنب موقفاً محرجاً بسرعة أو أن أحصل على شئ مباشر ونافع لنفسى أو للآخرين. ولكن، بمقدار ما تكون تنمية الشعور الحساس في أنفسنا نحو موضوع الصدق هو واحد من أنفع الأشياء الذي تخدم سلوكنا؛ فإن أضعاف هذا الشعور يعد من اشد الأمور ضرراً، وبمقدار ما يعمل أي انحراف عن الحقيقة \_ حتى ولو كان غير مقصود ـ على إضعاف الثقة بالحكم الإنساني، الذي يمثل الدعامة الرئيسية للصالح العام للمجتمع الحاضر برمته، يؤدى الافتقار إليه \_ أكثر من أيّ شئ أخر \_ إلى ما يمكن تسميته بتخلف الحضارة، والفضيلة، وكل شئ ضروري إلى أبعد حد تعتمد عليه السعادة الإنسانية، ومعنى ذلك أننا نشعر أن أنتهاك قاعدة متعالية كهذه، لفائدة عاجلة، ليس عملا مفيداً، وأن من يعمل على حرمان الانسانية من الخير، بقصد إفادة نفسه أو افادة إنسان أخر ـ ويبتليها بالشر بسبب أنهم يثقون فيه بدرجة كبيرة أو قليلة \_ مثل هذا الشخص يلعب دوراً لا يقوم به ألا ألد أعدائهم. ومع ذلك، فإن هذه القاعدة، لكونها مقدسة يعترف بها جميع الأخلاقيين، فإنها تسمح ببعض الاستثناءات، وفي مقدمتها عدم الكشف عن وقائع معينة (مثل: معلومات عن إنسان شرير، أو أخبار سيئة عن شخص مريض بدرجة خطيرة) يمكن أن تنقذ فرداً ما (وخاصة فردا أخر غير الشخص ذاته) من شر عظيم لا يستحقه. وعندما لا يكون من المكن الامتناع عن هذه المعلومات إلاً عن طريق الإنكار فحسب. ولكن حتى لا يتجاوز هذا الاستثناء الضرورة، ويكون له أقل تأثير في إضعاف الثقة بفضيلة الصدق، فإنه ينبغى أن يكون معروفاً، بل أن تعرف حدوده ان كان ذلك ممكناً. وإذا كان مبدأ المنفعة يصلح لأى شئ، فإنه ينبغى أن يصلح فى تقدير هذه المنافع المتضاربة بعضها مع بعض، وتحديد المنطقة التى تسود فيها هذه المنفعة أو تلك.

ومن ناحية أخرى فكثيراً ما يجد المدافعون عن المنفعة أنفسهم مضطرين للرد على اعتراضات مثل القول بأنه لا وقت هناك، قبل الفعل، لحساب وتقدير نتائج أي لون من السلوك على السعادة العامة. غير أن ذلك يوازى تماما قول القائل: إنه من المستحيل إرشاد سلوكنا حسب تعاليم المسيحية لأنه لا وقت هناك، في كل مناسبة تتطلب منا فعل شئ \_ لا وقت هنك لقراءة العهد القديم والعهد، الجديد، مجتمعين، والرد على هذا الاعتراض هو: نعم، هناك وقت كاف، وأعنى به، الدوام الماضى الشامل للجنس البشري. لقد كانت البشرية تتعلم طيلة كل ذلك الوقت عن طريق التجربة ميول الأفعال واتجاهاتها التي تعتمد عليها كل حكمة، وتدبر، كما تتعلم ايضًا أخلاقيات الحياة. والناس تتحدث كما لو كانت بداية مجرى هذه التجربة قد توقفت، وكأن اللحظة التي يشعر فيها الإنسان بغواية السطو على ممتلكات إنسان آخر، والاعتداء على حياته، هي نفسها اللحظة التي ينبغي عليه فيها أن يدرس، ولأول مرة، ما إذا كانت الجريمة أو السرقة مؤذية لسعادة الإنسان. ومع ذلك فإننى لا أعتقد بأنه سيجد السؤال مربكا كثيراً، ومهما يكن من أمر فقد حسم الموقف الآن واصبحت أمامه اجابة. وإنه لزعم غريب حقاً لو أن البشرية وافقت على الأخذ بالمنفعة كمعيار للأخلاق دون أن تتفق على تحديد ما هو نافع، ودون اتخاذ الخطوات اللازمة لتعليم افكارها عن هذا الموضوع للشباب، والتأكد من أن لهذه الافكار سلطة القانون والرأى العام. إنه لمن السهل أن نبرهن على صعوبة تطبيق أي مقياس أخلاقي، وأن نقول إنه هذا المقياس جزء من حماقة عامة. غير أن البشرية لابد أن تكون قد وصلت، بناء على أي فرض آخر غير الافتراض السابق، إلى معتقدات ايجابية حول نتائج بعض الأفعال على سعادتهم، والمعتقدات التي وصلت إليها هي قواعد الاخلاق

للجمهور - وايضا للفيلسوف - إلى أن تنجح في اكتشاف قواعد أفضل. وفي استطاعة الفلاسفة أن يفعلوا ذلك بسهولة، حتى الآن، في عدة موضوعات، وأنا اعترف، أو بالأحرى اعتقد جديا بأن مدّونة الأخلاق ليست على الإطلاق حقا الهيأ. وأنه مازال على الإنسانية أن تتعلم الكثير عن تأثير الافعال على السعادة العامة. واللوازم corrollaries الطبيعية لمبدأ المنفعة، \_ كما هي الحال في تعلم كل فن عملي \_ قابلة لإصلاح لا حدّ له، وإذا ما تقدم العقل البشرى، فإنه التحسن يستمر بصورة متواصلة، ولكنا عندما نعتبر قواعد الأخلاق قابلة للتحسن، فإن ذلك شيئ، وعندما نتغاضى تماماً عن التعميمات المتوسطة ونحاول قياس كل فعل فردى مباشر بناء على المبدأ الأول - ذلك شئ أخر. فالفكرة التي تقول بأن المبدأ الأول يتعارض مع الاعتراف بمبادئ ثانوية فكرة غريبة حقاً. لأن إخبار مسافر ما عن مكان يقصدة لا يعنى منع استعمال علامات أرضية أو إشارات اتجاه على الطريق. والقضية هي أن السعادة غاية، وغرض الأخلاق لا يعنى أنه لا يجوز إنشاء طريق لهذا الهدف، أو أنه لا يمكن نصح الاشخاص الذاهبين إلى هناك بأخذ اتجاه معين بدلاً من اتجاه آخر. إن على الناس أن يكفوا عن الكلام الفارغ حول هذا الموضوع عندما لا يرغبون في التحدث أو الاصغاء الى قضايا ذات اهتمام عملى. ولا أحد يجادل في أن فن الملاحة ليس مؤسساً على علم الفلك، لأن البِّحارة لا يكترثون بحساب التقويم البحرى، ولأنهم موجودات عاقلة، بعد أن يهيئوا جميع حساباتهم، وجميع الموجودات العاقلة تطوف بحر الحياة، وهم متأكدون من الاسئلة العامة حول الصواب والخطأ، بالإضافة الى العديد من الأسئلة الأخرى التي تتعلق بالحكمة والحماقة، ويمكننا أنْ نفترض أنهم سيفعلون هذا باستمرار، مادامت البصيرة صفة انسانية، وبغض النظر عن المبدأ الأساسي الذي نتبناه، فإننا نحتاج إلى مبادئ ثانوية لتطبيقه، واستحالة الاستغناء عنها، لأنها عامة وشائعة في جميع المذاهب، لا يقوم دليلا أو حجة ضد مذهب معين. ولكن من المجازفة القول بأنه لايمكن الحصول على مبادئ ثانوية وكأن الإنسانية بقيت لحد الآن، وسوف تبقى دون استنتاج أية نتائج عامة من تجربة الحياة الانسانية فذلك يمثل ذروة السخف في الجدال الفلسفي.

إن ماتبقى من مخزون الحجج ضد نظرية المنفعة يعتمد على تلك التهمة التي تركز الانتباه على العيوب العامة للطبيعة البشرية، والصعوبات العامة التي يخجل منها الأشخاص من ذوى الضمير الحي في مجرى حياتهم اليومية، فهم يقولون لنا:إن الفيلسوف النفعي سيستثنى حالته الخاصة من قواعد الأخلاق، وعندما يكون عرضة للاغراء سيرى فائدة في كل مخالفة للقاعدة أكبر من الفائدة التي يجنيها من طاعتها. ولكن، هل المنفعة هي العقيدة الوحيدة التي تزودنا بأعذار لعمل الشر، وبوسائل لخداع ضمائرنا؟ إن هذه الأعذار والوسائل موجودة بوفرة في جميع النظريات التي تعترف بوجود الاعتبارات المتضاربة في ميدان الأخلاق كحقيقة واقعة. كما أن جميع النظريات التي يأخذ بها الإنسان العاقل تعترف بها أيضا. وليس ذلك عيباً في أية عقيدة، وإنما هو إشارة إلى تعقد طبيعة الأمور البشرية، فإذا لم نستطع صياغة قواعد السلوك على نحو يتجنب الاستثناء، وإذا كان يصعب باستمرار الحكم على فعل ما بأنه الزامي أو أنه مستجهن على نحو دائم، فإنه لن تكون هناك قواعد اخلاقية لاتخفف من قسوة قوانينها، باعطاء حرية معينة ضمن اطار مسؤلية الفاعل للتكيف مع الظروف الخاصة. إن الخداع الذاتي والفتاوي الأخلاقية المضللة تدخل في كل عقيدة في بداية تكوينها. وليس هناك مذهب أخلاقي يخلو من حالات واضحة من التضارب الضروري، تلك هي المصاعب الحقيقية والنقاط المعقدة في كل نظرية اخلاقية، وفي كل إرشاد سليم للسلوك الشخصي على حد سواء. غير أنه يمكن التغلب على هذه الصعوبات من الناحية العملية، بدرجة كبيرة أو صغيرة من النجاح، وفقا لعقلانية الفرد وفضيلته. ولكن يصعب علينا أن نزعم أن أي انسان سيكون أقل كفاءة في معالجة هذه الصعوبات بالاستناد إلى مقياس مطلق في تقييمه للحقوق والواجبات. فإذا كانت المنفعة هي المصدر المطلق للالزامات الأخلاقية، فإنه يمكن الالتجاء الى مبدأ المنفعة للحكم بينها عندما تتضارب مطالبها، ورغم أن تطبيق المعيار قد يكون صعباً، فإنه أفضل من لا شئ على الإطلاق، وعلى أن جميع القوانين الأخلاقية في المذاهب الأخرى تزعم لنفسها سلطة مستقلة فإنه لا يوجد

حكم مشترك مؤهل للتدخل بينها: ودعواها في أسبقية الواحد منها على الآخر ترتكز على ضرب أفضل بقليل من السفسطائية، ومالم تتحدد كما هي الحال بصفة عامة. عن طريق التأثيرات الضمنية لاعتبارات المنفعة، فسوف تفسح مجالاً حراً لاعمال الرغبات والمحاباة الشخصية. وعلينا أن نتذكر أنه في حالات التضارب بين هذه المبادئ الثانوية فحسب، يمكننا الاستعانة بالمبادئ الأولية، وليس ثمة حالة إلزام أخلاقية واحدة لا تشتمل على مبدأ ثانوي، وإذا ما وجدت مثل هذه الحالة فمن النادر أن يوجد شك حقيقي فيما تكون هذه الحالة في ذهن الشخص الذي يعترف بهذا المبدأ نفسه.



## الفصل الثالث فيما يتعلق بالجزاء المطلق لمبدأ المنفعة

السؤال الذي كثيراً ما يسأل، وهو سؤال وجيه، فيما يتعلق بأي مقياس أخلاقي مزعوم هو: ما هو الجزاء؟ ما هي الدوافع لطاعته؟ أو بصورة أدق، ماهو مصدر إلزامه؟ من أين يستمد قوته الإلزامية؟. إن تقديم جواب لهذا السؤال هو جزء ضرورى من الفلسفة الاجتماعية الأخلاقية، وعلى الرغم من أن هذا السؤال كثيراً ما يتخذ شكل الاعتراض على أخلاق المنفعة، وكأنه لا يمكن أن ينطبق إلا على مبدأ المنفعة، بعيداً عن كل المبادئ الأخرى، فإنه في الواقع تساؤل يتعلق بجميع المقاييس. وهو يسأل، في الواقع، كُلما اضطر شخص ما لأن يتبني مقياساً معيناً أو يرد القواعد الأخلاقية إلى أساس ليس من المألوف أن ترتكز عليه. أما بالنسبة لأخلاق العرف التي تكرّس التربية، وكذلك الرأى العام \_ نفسها لها، فهي وحدها الأخلاق التي تعرف نفسها أمام الذهن ويصاحبها شعور بأنها ملزمة في ذاتها. وعندما يطلب من شخص ما أن يؤمن بأن هذه الأخلاق تستمد إلزامها من مبدأ عام معين لم يحطه العرف بنفس الهالة، فإن هذا الطلب يتسم بالمفارقة، وتبدو النتائج العرف قوة الزامية أكبر من النظرية الأصلية، وتبدو البنية الفوقية أشد ثباتا بدون ما يبدو أنه أساس لها منها وهي معه. فيقول لنفسه: إنني أشعر بأني ملزم الأ أسرق أو ألا اقترف جريمة، أو أن لا أخون، أو أن لا أغش، ولكن لماذا أنا ملزم بنشر السعادة العامة؟ فإذا كانت سعادتي تكمن في شئ أخر، فلم لا أفضل ذلك الشئ؟

إذا كانت النظرة التى تأخذ بها فلسفة المنفعة عن طبيعة الحس الأخلاقى صحيحة، فسوف تظهر هذه الصعوبة ذاتها دائماً، إلى أن تستوعب المؤثرات التى تصقل الشخصية الأخلاقية المبدأ الذى استخلصته من بعض النتائج - وإلى أن يتأصل شعور الوحدة مع إخواننا من البشر نتيجة لإصلاح التربية (الأمر الذى لا

يمكن أن ننكر أن يسوع كان يقصده) بحيث يعمق شخصيتنا، ويسود إدراكنا ويصبح جزءاً متأصلاً من طبيعتنا على نحو ما يكون شعور الرعب من الجريمة عند الشخص الذى تربّى تربية حسنة. غير أن هذه الصعوبة فى الوقت نفسه، لا تنطبق على نظرية المنفعة بصفة خاصة. ولكنها ملازمة لكل محاولة لتحليل الأخلاق وردها إلى مبادئ، إلا أن هذه المحاولة دائماً تجرّد المبادئ من جزء من قداستها، اذا لم يتشرب المبدأ في عقول البشر بقداسة تماثل قداسة تطبيقاته.

إن مبدأ المنفعة يحتوى - إذ لا يوجد سبب لماذا لا يمكن أن يحتوى، - على جميع الجزاءات الموجودة في أي مذهب أخلاقي أخر. وهذه الجزاءات إما خارجية أو باطنية. وليس من الضرورى أن نتحدث عن الجزاءات الخارجية \_ بشئ من التفصيل؛ الأمل في الاستحسان، والخوف من إخواننا البشر أو من الله، بالإضافة إلى قدر من التعاطف أو الشعور أو المحبة نحوهم أو الخوف من الله الذي يحثنا على العمل حسب إرادته بغض النظر عن النتائج الأنانية. يبدو بوضوح أنه ليس ثمه ما يمنع جميع هذه الدوافع من التقيد بالقانون الأخلاقي، ومن أن تكون جزءاً من أخلاق المنفعة بنفس القوة والشمول، على نحو ما هي عليه في بقية المذاهب الأخلاقية، والواقع أن ما يشير من هذه الدوافع الى اخواننا البشر يشير، يقيناً، إلى قدر من الذكاء العام: لأن الناس ترغب في السعادة بغض النظر عما إذا كان هناك أية أرضية أخرى للإلزام الأخلاقي تختلف عن السعادة العامة. وبغض النظر عن عجزهم في سعيهم نحو تحقيق هذه الغاية، فإنهم يرغبون فيها، ويوصون أن يكون سلوك الآخرين جميعاً نحوهم حسب ظنهم عاملاً يساعد على زيادة سعادتهم. وأما فيما يتعلق بالدافع الديني، إذا ما كان الناس يؤمنون بأن الله خير، كما تدعى الأغلبية، فإنه ينبغي على أولئك الذين يظنون أن نشر السعادة العامة هو الجوهر أو حتى معيار الخير فقط، أن يؤمنوا بأن ذلك أيضا يرضى الله. ومن ثم فإن القوة الخارجية، للعقاب أو الثواب، سواء أكانت بدنية أو أخلاقية، وسواء صدرت من الله أو من إخواننا من البشر، بالإضافة إلى جميع ما تسمح به قدرات الطبيعة الإنسانية من احترام نزيه، لأى منهما، تتيح لنا أن نفرض أخلاق المنفعة، بقدر ما نعترف نحن بمثل هذه الأخلاق، وكلما ازدادت قوتها ازداد معها تطبيق الثقافة والتربية مما يخدم هذه الغاية.

هذا فيما يتعلق بالجزاءات الخارجية. أما الجزاء الباطني للواجب، فأيا ما كان معيارنا للواجب، فإن الجزاء يظل هو ـ شعور بداخلنا: ألم نعاني منه، على تفاوت في درجة حدته ـ عندما ننتهك الواجب ويستحيل على الطبائع المثقفة على نحو لائق، أن تتجاهله في الحالات الأكثر جدية. وعندما يكون هذا الشعور نزيها، ويرتبط بالفكرة الخالصة للواجب، وليس بجزء منها أو بأى من الظروف الملحقة بها، فإنه يشكل ماهية الضمير، والواقع أن هذه الظاهرة المركبة ترافقها ارتباطات نفسية مستمدة من المشاركة الوجدانية ومن الحب، وأكثر من ذلك من الخوف، ومن جميع صور الشعور الديني، ومن ذكريات الطفولة وكل حياتنا الماضية، ومن الاحترام بالذات، والرغبة في احترام الآخرين، بل وأحيانا حتى من الحط من قدر الذات. وأعتقد أن هذا المركب البالغ التعقيد هو مصدر ذلك النوع من الطابع الصوفي الذي يمكن، على سبيل المثال، أن ينسب إلى إلالزام الخلقي. ويمكن بسبب ميل الذهن البشرى أن نجد له أمثلة كثيرة. وهو الذي يقود الناس إلى الظن بأنه لا يمكن لهذه الفكرة أن ترتبط بأية موضوعات أخرى سوى تلك التي توجد في تجربتنا الحاضرة لكى تثير هذه الفكرة، وذلك وفقا لقانون سري مزعوم، غير أن قوتها الملزمة تعتمد في وجودها على كتلة من المشاعر لابد من كسرها وافتراضها، لكي ينتهك احد مقاييس الصواب. فإذا ما انتهك هذا المقياس على الأرجح نلتقى به، فيما بعد كشعور بالندم، وأياً ما كانت نظريتنا حول طبيعة الضمير وأصله، فإن تلك هي مكوناته بصورة جوهرية.

فإذا كان الجزاء النهائى، إذن، لكل الأخلاق شعور شخصى فى داخلنا (بغض النظر عن الجزاء الخارجى) \_ فإننى لا أرى أى حرج بالنسبة لأولئك الذين اتخذوا من المنفعة معياراً لهم. عندما نطرح السؤال: ما هو جزاء ذلك المقياس المعين؟ يمكننا أن نجيب: بإنه هو نفسه مثل كل المقاييس الأخلاقية الأخرى: المشاعر الانسانية المرهفة. ولاشك أنه ليس لهذا الجزاء تأثير إلزامى على أولئك الذين لا يمتلكون المشاعر التى

يناشدها هذا المقياس، غير أن مثل هؤلاء الأشخاص، لن يكونوا أكثر طاعة لأى مبدأ أخلاقي أخر غير المبدأ النفعى. لايمكن لأى نوع من الأخلاق أن يسيطر عليهم إلا بواسطة الجزاءات الخارجية، ومع ذلك فإن المشاعر البشرية موجودة وهي جزء من الطبيعة البشرية، وهي ذات قوة عظيمة وبإمكانها أن توثر في أولئك الذين تربوا عليها تربية كاملة تلك حقيقة يمكن أن تبرهن عليها التجربة. وليس ثمة ما يبرر عدم تهذيب هذه المشاعر وصقلها طبقاً لقواعد أخلاق المنفعة، وبنفس الشدة التي تهذب وتصقل بها، وفقاً للقواعد الأخلاقية الأخرى.

أنا أعلم أن هناك ميلاً للاعتقاد بأن الشخص الذي يرى في الإلزام الخلقي واقعة متعالية Transcendental fact أو حقيقة موضوعية تنتمي إلى عالم «الشي في ذاته»، سيكون على الأرجح مطيعاً له اكثر من المرء الذي يعتقد أنه باطنى وأن مركزه هو الوعي الإنساني فحسب، ولكن بغض النظر عن رأى الفرد في هذا الموضوع الأنطولوجي، فإن القوة التي تحثه في الواقع هي شعوره الباطني وهي تقاس بشدة هذا الشعور. ولا أحد يعتقد أن شعوره بالواجب موضوعي، أكثر من اعتقاده أن وجود الله موضوعي، ومع ذلك، فإن الاعتقاد في وجود الله، بغض النظر عن توقع العقاب والثواب لا يؤثر على السلوك إلا عن طريق الشعور الديني الذاتي. أما الجزاء، فطالما كان نزيها فإنه يوجد دائماً في داخل الروح ذاتها، أو في العقل نفسه. وبناء عليه، فلا يمكن لهذا الجزاء، حسب تصور الأخلاقيين المتعاليين، أن يوجد في العقل، مالم نفترض وجود جذوره خارج العقل، وإنه اإا استطاع شخص ما أن يقول لنفسه: إن هذا هو الذي يقيدني، والذي يسمى ضميري، هو مجرد شعور داخل روحي، فبإمكانه أن يستنتج أنه عندما يتوقف الشعور يتوقف الإلزام معه، وهو إذا ماوجد أن الشعور غير مناسب كان في مقدوره أن نتجاهله بل وان يسعى للتخلص منه. ولكن هل هذا مقصور على أخلاق المنفعة؟ هل الاعتقاد بأن أساس الالزام الخلقى هو خارج العقل يجعل الشعور قوياً اكثر من اللازم لدرجة أنه لا يمكن التخلص منه؟ الحقيقة حتى الآن هي عكس ذلك، وهي أن الأخلاقيين يقرُّون، ويتأسفون، على السهولة التي بها يمكن إسكات الضمير أو خنقه عند معظم الناس.

وكثيراً ما يطرح الناس هذا السؤال، هل من الضرورى طاعة ضميرى؟ وهو سؤال يطرحه اشخاص لم يسمعوا قط عن مبدأ المنفعة قدر ما يطرحه من يؤمنون به. أما أصحاب المشاعر الحية فإنهم لايسمحون لأنفسهم بطرح مثل هذا السؤال وهم إذا طرحوه وأجابوا عنه بالإيجاب، فإنهم لا يفعلون ذلك لأنهم يعتنقون نظرية متعالية، بل لأنهم يؤمنون بالجزاءات الخارجية.

ليس من الضرورى، لغرضنا الحاضر، أن نقرر ما إذا كان الشعور بالواجب فطرياً أو مكتسباً، فإذا افترضنا أنه فطرى، فلابد لنا من التسليم أن تحديد الموضوعات التى تربط بها على نحو طبيعى لاتزال قيد البحث، لأن الفلاسفة المؤيدين لهذه النظرية، يقرون الآن بأن الإدراك الحدسى هو إدراك لمبادئ الأخلاق، وليس بتفصيلاتها. وإن كان هناك شئ فطرى في هذا الموضوع، فانني لا إرى سببا يمنع هذا الشعور الفطرى من أن يكون شعوراً يهتم بلذات وآلام الآخرين، وإذا كان هناك أى مبدأ أخلاقى يتصف بالإلزام الخلقى، فلابد أن يكون هو هذا الشعور وهكذا تتفق الأخلاق الحدسية مع أخلاق المنفعة، وسوف لا يوجد أى خلاف آخر بينهما. وحتى في هذه الحالة، فالأخلاقيون الحدسيون يقرون بهذا مسبقاً رغم أنهم يعتقدون أنه يوجد إلزامات أخلاقية حدسية أخرى، لأنهم يعتقدون أن جزءاً كبيراً يرتكز على واجب الاهتمام بمصالح إخواننا من البشر، وهكذا فاذا كان الاعتقاد بالمصدر المتعالى للإلزام الأخلاقي يمنح أى دعم إضافي للجزاء الباطني. قإنه يبدو لي أن مبدأ المنفعة قد استفاد من هذا الدعم مسبقاً.

ومن ناحية أخرى، إذا لم تكن المشاعر الأخلاقية فطرية بل مكتسبة، وهذا اعتقادى الشخصى، فإنها لن تكون لهذا السبب أقل طبيعية. إنه لمن الطبيعى للإنسان أن يتكلم، وأن يفكر، وأن يبنى مدناً، وأن يحرث الأرض. رغم أن هذا الملكات مكتسبة. والواقع أن المشاعر الخلقية ليست جزءً من طبيعتنا، بمعنى أنها ليست موجودة بدرجة ملحوظة فينا جميعاً. وهذه حقيقة يعترف بها لسوء الحظ جميع أولئك الذين يؤمنون، بقوة بأصلها المتعالى والملكة الأخلاقية، شأنها شأن بقية المقدرات الأخرى المشار إليها مسبقاً فهى امتدأد طبيعى لطبيعتنا، وإن لم تكن جزءا

منها، وهي قادرة مثلها، وأن تنبثق على نحو تلقائي، بدرجة صغيرة معينة، كما أنه يمكن تنميتها إلى درجة عالية من التطوير. ولسوء الحظ يمكن تنميتها، باستعمال الجزاءات الخارجية وفعالية الانبطاعات المبكرة، تقريباً في أي اتجاه، حتى أنه يصعب أن يكون هناك شئ سخيف أو مؤذ لا يوثر تحت فعل هذه الموثرات، على الذهن البشرى بكل سلطة الضمير. وإذا شككنا في أن نفس الطرق تمنح مبدأ المنفعة ذات القوة، حتى ولو لم يكن لها أساس في الطبيعة الإنسانية، لكان معنى ذلك أننا نتحدى التجربة بجميع أنواعها.

ولكن عندما تتقدم الحضارة العقلية، فإن الارتباطات الأخلاقية Moral Associations التي تكونت على نحو صناعي تماما تخضع تدريجياً لقوة التحليل الفتاكة. فإذا بدأ الشعور بالواجب، عندما يرتبط بالمنفعة، اعتباطياً أو تعسيفا كذلك، وإذا لم يكن هناك قسم بارز من طبيعتها، ولا فئة قوية من المشاعر يتناغم معها، فإن تلك الارتباطات تحثنا على التكيف معه (أي مع الشعور بالواجب)، وتدفعنا لا إلى تشجعيه في حياة الآخرين فحسب (حيث نكن له دوافع شخصية وفيرة)، وانما لنحافظ عليه بأنفسنا أيضا، وباختصار إذا لم يكن هناك أساس طبيعي للشعور باخلاق المنفعة، فإنه يمكن لهذه الارتباطات أيضاً، حتى بعد غرسها من طريق التربية، أن تنحى جانبا. ولكن هناك بالفعل هذا الأساس، لهذا الشعور الطبيعي القوى، وهو الذي سيشكل قوة أخلاق المنفعة بمجرد ما تعترف بالسعادة العامة كمعيار للأخلاق. وهذا الأساس الراسخ هو المشاعر الاجتماعية للجنس البشرى، أي الرغبة في الاتحاد بإخواننا من البشر، وهو بالفعل مبدأ قوى في الطبيعة، ميل لحسن الحظ إلى أن يزداد قوة، حتى دون أن يغرس بوضوح، بتأثير من الحضارات المتقدمة، إن الحالة الاجتماعية هي في وقت واحد، طبيعية، وضرورية. ومعتادة للإنسان، حتى أنه لا يتصور نفسه أبداً إلا بوصفه جزء من جماعة، اللهم إلا في ظروف غير عادية، أو بجهد ارادى للتجريد. ويزداد هذا التربط الاجتماعي تثبيتاً كلما ابتعد الجنس البشرى عن حالة الاستقلال الهمجي. ومن ثم فإن الوضع الجوهرى لحالة المجتمع تصبح شيئا فشيئا جزء لازما لتصور كل فرد لحالة الأشياء

التي تولد فيها، والتي هي مصير الموجود البشري، والواقع أن المجتمع بالنسبة للموجودات البشرية، فيما عدا علاقه السيد بالعبد، يصبح مستحيلاً، بوضوح، على أي اساس آخر سوى مراعاة مصالح الجميع. ولا يوجد المجتمع بالنسبة لأفراد متساويين إلا على أساس أن يفهموا أن لابد من مراعاة مصالح الجميع على قدم المساواة، وما دام كل شخص في جميع مراحل الحضارة يتساوى مع غيره من الأشخاص، باستتثناء الحاكم المطلق، فإن كل شخص عليه أن يعيش مع غيره في ظل هذه الشروط. وفي كل عصر يتم التقدم نحو حالة يكون من المستحيل فيها الحياة مع أي شخص آخر في ظل شروط أخرى، وبهذه الطريقة يتطور البشر لدرجة انهم لايستطيعون أن يتصورا حالة يسود فيها الإهمال الكلى لمصالح غيرهم من البشر، فهم مضطرون إلى أن يتصورا أن من واجبهم الامتناع عن الأضرار البشعة (حتى ولو كانت لحمايتهم هم أنفسهم فحسب) وأن عليهم أن يعيشوا باستمرار في حالة رفض تام لها. كما يألفون مسألة التعاون مع الآخرين، وأن عليهم أن يضعوا لأنفسهم، كهدف، المصالح الجماعية لا الفردية (على الأقل في اللحظة الحاضرة) وطالما انهم يتعاونون مع غيرهم فإن أهدافهم سوف تكون هي نفسها أهداف الآخرين، وسوف يظهر على الأقل شعور مؤقت بأن مصالح الآخرين هي مصالحهم الخاصة. وأن تقوية الروابط الاجتماعية، والنمو البناء للمجتمع بأسره، لن يجعل المسلحة الشخصية لكل لفرد أشد قوة في مراعاة مصلحة الآخرين عملياً، وإنما يدفعه أيضاً إلى أن يجعل مشاعره تتحد شيئاً فشيئاً مع غيرهم، أو على الأقل، مع درجة أكبر من الاعتبار العملي لهذه المسالح. ويبدأ في أن يعي نفسه، غريزياً، بوصفه موجوداً يحترم الآخرين بالطبيعة. وتصبح مصلحة الآخرين، بالنسبة له، شيئًا عليه أن يهتم به بصورة طبيعية وضرورية، على نحو ما يهتم بأى شرط من شروط وجوده الفيزيقي وأياً ما كان مقدار ما يملكة الفرد من هذا الشعور، فإن الدوافع القوية لكل من المصلحة والمشاركة الوجدانية تحثه على أن يظهره بوضوح. ويشجع عند الآخرين، بكل ما يستطيع من جهد. وحتى لو أنه افتقد هذا الشعور، فإن من مصلحته، كما هي من مصلحة أي إنسان آخر، أن يمتلكه الآخرون. وبناءً

على ذلك فإن أصغر براعم الشعور تنمو بتأثير المشاركة الوجدانية والتربية وتتفذى عليها. وينسج حولها نسيج من الترابطات بواسطة الفعالية القوية للجزاءات الخارجية. ونحن نشعر تدريجياً كلما تقدمت الحضارة أن هذا النمط من تصور انفسنا، وتصور الحياة الإنسانية هو النمط الطبيعي. وكل خطوة تتخذ في سبيل الإصلاح السياسي، تجعل هذه الحالة اكثر واقعية، وذلك بإزالة مصادر تضارب المصالح بين الناس، وتسوية التفاوت في الاستيازات القانونية بين الأفراد، والطبقات الاجتماعية، التي تؤدى إلى إهمال سعادة قطاعات كبيرة بين البشر، وتزداد باستمرار المؤثرات التي تولد في كل فرد شعور بالاتحاد مع بقية أفراد المجتمع كلما تقدم العقل البشرى. وإذا ما نما هذا الشعور نمواً كاملاً فإنه يجعل الفرد لا يفكر، ولا يرغب قط، في أية حالة نافعة له لكنها لا تشمل أيذا منفعة الآخرين. ولو افترضنا الآن أن مثل هذا الشعور بالاتحاد قد تمُّ تعليمه للناس كجزء من الدين، وقامت التربية، بكل مالها من قوة، وكذلك المؤسسات والرأى العام على نحو ما كان عليه وضع الدين في السابق، بحيث نجعل كل شخص يترعرع منذ طفولته محاطأً بممارسة هذا الشعور والاعتراف به. فإني أعتقد أنك لن تجد شخصاً واحداً يدرك هذا التصور، ثم يتشكك في كفاية الجزاء النهائي الأخلاق السعادة. وإنا أوصى أي طالب يدرس الأخلاق ويجد صعوبة في إدراك هذا التصور بأن يقرأ، لتسهيل الأمر عليه، الجزء الثاني من الكتابين الرئيسيين للفيلسوف «أوجست كونت A. comte» دراسة للسياسة الوضعية Trate' de politique positive سوف يجد أقوى الاعتراضات على النظام السياسي والأخلاقي مطروحة في تلك الدراسة. ولكني أعتقد أنها أوضحت بصورة وافية إمكان وضع القوة السيكولوجية للدين وفاعليته الاجتماعية لخدمة الإنسان، حتى بدون الاعتماد على العناية الالهية، وجعلها مدبرة للحياة الانسانية، وموجهة لجميع الأفكار، والشعور، والأفعال بطريقة تجعل التقدم الذي احرزه اي دين، ليس سوى طراز متوقع من التقدم، وبحيث لا يكمن الخطر في عدم كفايته بل في الإفراط في تدخله في الحرية الإنسانية والشخصية الفردية بصورة غير شرعية. وليس من الضرورى للشعور الذي يشكل القوة الالزامية لأخلاق المنفعة، عند أولئك

بيا التى نعيشها الآن ـ بالمشاركة الوجدانية أو التعاطف مع البشرية بأسرها و
عور الذى يجعل التنافر فى الاتجاه العام لسلوكهم فى الحياة مستحيلا، غير
الشخص الذى لديه بالفعل شعور اجتماعى متطور لا يستطيع أن يتصور
أخوانه من البشر منافسون له فى الحصول على وسائل السعادة، وأنه ير
هزيمتهم حتى ينجح هو فى الحصول عليها. إن التصور المتأصل بعمق فى
من نفسه، حتى الآن، هو أنه موجود اجتماعى، وهو تصور يجعله يميل
عور بأن احدى حاجاتة الطبيعية هى أن يكون هناك تناغم وانسجام بين مشاء
افه ومشاعر وأهداف إخوانه من البشر، وإذا كانت اختلافات الرأى أو الثقالية تمنعه من مشاركتهم فى العديد من مشاعرهم الفعلية \_ بل ربما جعا
جب هذه المشاعر ويتحداها \_ فإن عليه، كذلك، أن يدرك أن هدفه الحقيقي

ع. والواقع أن الشخص لا يستطيع أن يشعر \_ في حالة تقدم الإنسانية المب

ارض مع أهدافهم، ولا مع رغبتهم الحقيقية أى مع خيرهم الخاص، بل أنه على يرعاها وينميها. أن هذا الشعور عند معظم الأشخاص أدنى بكثير اعر الأنانية، التى كثيراً ما تكون غائبة تماماً. أما أولئك الذين يمتلكون وور، فإننا نجده يتميز عندهم بكل صفات الشعور الطبيعى فهو لا يظهر ألهم كخرافة من خرافات التربية، أو قانون تفرضة سلطة المجتمع بصوب بدادية، وإنما كخاصية لا يستطيعون الاستغناء عنها، ومن الأفضل لهم أن يوا. وهذا الاعتقاد الراسخ هو الجزاء النهائى لأخلاق السعادة. وهو الذى يجن ذا المشاعر المتطورة على أن يعمل مع، وليس ضد، الدوافع الخارجية للعدم فرين، وهى التى تزوده بما أسميته بالجزاءات الخارجية. أما عندما لا تكون ها فع موجودة أو عندما تعمل في الاتجاه المضاد، فإنها تشكل بذاتها سلطة باط

ية قوية تتناسب مع حساسية الشخصية وغيريتها. لآن قليلا من الناس تثناء أولئك الذين انعدم فيهم الحس الأخلاقى ـ هم الذين يقبلوا أن يخطء نهم دون الاهتمام بالآخرين إلا بقدر ما تفرضه عليهم مصالحهم الشخصية.

## الفصل الرابع «ما هو نوع البرهان الذي يتناسب مع مبدأ المنفعة؟»

لقد سبق أن لاحظنا أن الأسئلة التى تتعلق بالغايات النهائية غير قابلة للبرهان بالمعنى المألوف لهذه الكلمة. وعدم إمكان البرهان بالاستدلال صفة مشتركة وعامة بين جميع المبادئ الأولى، وجميع المقدمات الأولى للمعرفة. وبين مقدمات سلوكنا كذلك. ويمكن للنوع الأول بوصفه أمراً واقعاً أن يخضع للحكم المباشر للملكات التى تحكم على الواقع. وأعنى بها: الحواس والوعى الداخلى، فهل يمكن الاستعانة بهذه الملكات نفسها في أسئلة تتعلق بغايات عملية؟ أم أن هناك ملكة أخرى يمكن لنا أن نعرفها عن طريقها ..؟

وبعبارة أخرى أن الأسئلة التى تتعلق بالغايات هى أسئلة تتعلق بالأمور المرغوب فيها. ونظرية المنفعة هى التى تقول أن السعادة أمر مرغوب فيه، بل هى الشئ الوحيد المرغوب فيه بوصفه غاية، في حين أن كل شئ أخر لا يكون مرغوبا فيه إلا بوصفه وسيلة لتلك الغاية. فماذا ينبغى علينا أن نطلب من هذه النظرية، وما هى الشروط الضرورية التى ينبغى أن تحققها هذه النظرية حتى نصدق ما تدعيه؟

إن البرهان الوحيد على أن الشئ مرئى هر أن الناس يرونه بالفعل، والدليل الوحيد على أن الصوت مسموع هو أن الناس يسمعونه بالفعل، ومثل هذا يقال فى سائر منابع التجربة عندنا، وأعتقد أننا نستطيع أن نقول أن الدليل الوحيد الذى يمكن الإدلاء به على أن شيئاً ما مرغوب فيه، هو أن الناس يرغبون فيه بالفعل، فإذا لم يعترف الناس، نظرياً وعملياً بالغاية التى تقترحها النظرية النفعية، تعذر إقناع الناس بهذه الغاية. وليس هناك من سبب يمكننا أن ندلل به على أن سعادة المجموع شئ مرغوب فيه، سوى أن كل فرد يرغب فعلاً فى سعادته الشخصية كلما اعتقد إمكان الحصول عليه، وإذا صح هذا كنا قد أثبتنا لل بالدليل الذي تحتمله هذه

القضية فحسب ـ بل بالدليل الذي يمكن أن نفتقر إليه، أن السعادة خير، وأن سعادة كل فرد خير لذلك الفرد، واذن فسعادة المجموع خير لمجموع أفراده، وبهذا كانت السعادة إحدى غايات السلوك، وبالتالى احدى معايير الأخلاق.

وبهذا وحده لم تصبح السعادة معيار الأخلاق الوحيد، ولكى يثبت هذا كله من الضرورى أن نبين، بنفس الطريقة، لا أن الناس ينشدون سعادتهم فحسب، بل إنهم لا يرغبون فى شئ سوى تحقيق سعادتهم، ومن البين الآن أن الناس يرغبون بالفعل فى اشياء اصطلحوا فى طريقة تفاههم المشتركة على أنها تختلف عن السعادة وتتميز عنها، فمن ذلك أنهم ينشدون الفضيلة وغياب الرذيلة، وليست رغبتهم فى هذا بأقل من رغبتهم فى تحقيق اللذة والهروب من الألم. فالرغبة فى الفضيلة ليست حقيقة عامة بل حقيقة واقعية مؤكدة، شأنها شأن رغبتهم فى تحقيق سعادتهم، ومن ثم فان خصوم المنفعة كمقياس للأخلاق، يرون أن من حقهم أن يستنبطوا وجود غايات أخرى لتصرفات الإنسان إلى جانب السعادة. وإن السعادة ليست معياراً لاستحسان سلوك الإنسان واستهجانه.

ولكن هل تنكر النظرية النفعية أن الناس ينشدون الفضيلة أو يرون أن الفضيلة شئ لا تلتقى عنده رغبات الناس ..؟ إن الجواب هو العكس تماما، إنها لا تقنع بأن بالتسلم أن الفضيلة موضع رغبة من الناس فحسب، بل ترى: إنهم يرغبون فيها لذاتها من غير ما غرض يطمعون فى تحقيقه من ورائها. ومهما كان رأى الأخلاقيين من النفعيين فى الأحوال الأصلية التى بها نصل إلى الفضيلة، ومهما اعتقدوا وهم يعتقدون ذلك فعلا أن الأفعال والاستعدادات لا تكون خيرة إلا من حيث أنها تحقق غاية أخرى غير الفضيلة، إلا أنه مع التسليم بهذا جدلاً، ومع أن هذا قد تقرر من قبل على أساس اعتبارات من هذا القبيل، فأننا نسأل ما هو الفعل الفاضل؟ أنهم لم يقنعوا بجعل الفضيلة رأس الأشياء التى تعتر غيراً كوسائل للغاية القصوى التى لا غاية بعدها، بل أنهم يعترفون بإمكان وجود الفضيلة، بالنسبة للفرد باعتبارها خيراً فى ذاتها، وذلك من حيث إن ذلك حقيقة نفسية، من غير تطلع إلى غاية وراء ذلك. ويرون أن العقل لا يكون فى حالته الطبيعية السليمة، ولا فى وضع يتلاءم مع فكرة

المنفعة، بل لا يكون هلى الحالة المثلى المؤدية إلى سعادة المجموع، إلا متى احب الفضيلة على هذا النحو، كشئ يطلب لذاته، حتى ولو لم يحقق فى الأحوال الفردية، تلك النتائج الأخرى المرغوب فيها التى من شأنه أن يؤدى إليها، والتى من أجلها يعتبر فضيلة، وهذا الرأى لا ينحرف أقل انحراف عن المبدأ القائل بالسعادة. والأشياء التى تنشأ عنها السعادة متنوعة جد التنوع، وكل منها مرغوب فيه لذاته وهى ليست محققة للسعادة باعتبارها مجتمعة معا وبنسبة كبيرة. ومبدأ المنفعة ليس معناه أن لذة ما - كالموسيقى، أو الخلو من الألم - كالصحة، يجب أن ينظر إليها باعتبارها وسيلة الى شئ إجمالي نسميه بالسعادة، وأن يرغب فيه ويطلب لهذا السبب. إن الناس يرغبون فيها، وهي أيضا أهل لأن ترغب في ذاتها. والى جانب أنها وسائل هي جزء من الغاية. فالفضيلة حسب النظرية النفعية، ليست بالطبع ولا في الأصل جزءاً من الغاية، ولكن من المكن أن تكون كذلك، وقد أصبحت كذلك عند الذين يحبونها لغير ما غرض وراءها، وقد رغبوا فيها، وأحبوها، لا كوسيلة مؤدية إلى يصبونها لغير ما غرض وراءها، وقد رغبوا فيها، وأحبوها، لا كوسيلة مؤدية إلى السعادة، بل كجزء من سعادتهم.

ولنشرح هذه النقطة أبعد من ذلك فتقول: أن بمقدورنا أن نتذكر أن الفضيلة ليست هي الشئ الوحيد الذي كان في الأصل وسيلة، وإذا لم تكن وسيلة لشئ أخر، أيمكن أن تظل حيادية، لكن بتداعيها مع الغاية التي هي وسيلة لها، تصبح مرغوب فيها لذاتها، فما الذي يمكن أن نعوله، مثلاً في حب المال؟ فلا شئ في الأصل، يكون مرغوباً فيه عن المال أكثر من كومة من حصات متألقة، تكمن قيمتها فحسب فيما يمكن أن نشتريه بها من أشياء، أعني رغبات في أشياء أخرى غير المال، ويصبح هو وسيلة لإشباع هذه الرغبات، ومع ذلك فإن حب المال ليس فحسب واحداً من أقوى الدوافع المحركة للحياة الإنسانية، بل إن المال، في كثير من الحالات، مرغوب فيه في الدوافع المحركة للحياة الإنسانية، بل إن المال كثيراً ما تكون أقوى من الرغبة في انفاقة. وتزداد هذه الرغبة عندما تتضاءل جميع الرغبات التي تشير إلى غايات أخرى، والتي يمكن أن تستوعبها. وعلى ذلك يمكننا أن نقول، بحق، أننا لا نرغب في المال من أجل يمكن أن تستوعبها. وعلى ذلك يمكننا أن نقول، بحق، أننا لا نرغب في المال من أجل تحقيق غاية ما، بل كجزء من هذه الغاية. فبدلاً من أن يكون وسيلة للسعادة أصبح

هو نفسه عنصرا رئيسياً في تصور الفرد للسعادة. ويمكن أن نقول الشي نفسه بالنسبة للغالبية العظمى من موضوعات الحياة البشرية. كالقوة والشهرة، مثلا، فيما عدا أن كلاً من هاتين الغايتين تضم جزءاً معيناً من اللذة القريبة، وهذا أمر لا يمكن أن ننسبه إلى المال. غير أن أقوى جاذبية طبيعية في كل من القوة والشهرة هي ما يقدمانه من عون هائل في سبيل إشباع رغباتنا الأخرى. ومن هنا يأتي الارتباط القوى بينها، وبين موضوعات الرغبة كلها، وهو الذي يضفى على الرغبة المباشرة فيهما الشدة التي كثيراً ما تزعمها حتى أنها لتفوق في قوتها، عند بعض الأشخاص جميع الرغبات الأخرى، وتصبح الوسيلة في هذه الحالة جزءاً من الغاية، بل الجزء الأكثر أهمية فيها، وهو جزء أكثر أهمية من الأشياء التي تصلح وسيلة لهذه الغاية، فالشيئ الذي كان مرغوباً فيه ذات مرة كوسيلة للسعادة، أصبح مرغوبا فيه من أجل ذاته. غير أننا عندما نرغبه من أجل ذاته، فاننا نرغبه كجزء من السعادة، ويصبح الشخص سعيداً أو يتصور أنه سيصبح سعيداً بمجرد امتلاكه له، ويصبح شقياً إذا ما فشل في الحصول عليه. وليست الرغبة فيه شيئاً يختلف عن الرغبة في السعادة، كما هي الحال في حب الموسيقي، أو الرغبة في الصحة فهي أمور تشتمل عليها السعادة، وهي بعض العناصر التي تتكون منها الرغبة في السعادة، وليست السعادة صورة مجردة، بل هي كل عيني، وهذه بعض أجزائها، وبصدق المعيار النفعي، ويوافق على أنها أجزاء منها. وسوف تصبح الحياة شيئاً بائساً، وسيئاً جداً، تفتقر كثيراً إلى مصادر السعادة، مالم توجد هذه الذخيرة الطبيعية التي تحول الأشياء التي كانت، في الأصل، محايدة \_ وأن كانت تؤدى الى اشباع رغباتنا البدائية وترتبط بها \_ تحولها إلى مصادر اللذة تفوق قيمتها عن اللذات البدائية، سواء في دوامها في مجال الخبرة الإنسانية، أو حتى في شدتها.

الفضيلة، وفقاً لتصور المنفعة، هي خير من هذا النوع، ولم يكن هناك، في الماضي، رغبة اصيلة فيها، او دفع لها، سوى أنها تؤدى إلى اللذة، والسيما حمايتها لصاحبها من الألم. وبعد أن تم مثل هذا الارتباط، أصبح الناس ينظرون إليها على أنها خير في ذاته، ويرغبون فيها، بما هي كذلك، بنفس القوة التي يرغبون بها أي

غير أخر. مع هذا فالفارق بينها وبين حب المال أو السلطة أو الشهرة، هو أن هذه الأشياء كلها، قد تحمل الفرد، وكثيراً ما تفعل، مؤذياً لأعضاء المجتمع الآخرين، المجتمع الذي هو عضو فيه، في حين أنه ليس ثمه ما يجعله نعمة بالنسبة لهم أكثر من تنمية المحبة النزيهة للفضيلة. وبالتالي فإن معيار المنفعة يتقبل الرغبات الأخرى المكتسبة، ويحبذها إلى الحد الذي يساعد في نشر السعادة أكثر مما يعمل على الحد منها، فإنه يفرض تنمية محبة الفضيلة إلى أقصى حد ممكن لأنها، قبل أي شئ أخر، بالغة الأهمية للسعادة العامة.

ينتج من الاعتبارات السابقة أننا لا نرغب، في الواقع، في شيئ أخر سوى السعادة. ذلك لأن ما نرغبه هو وسيلة لغاية ما تقع وراءه، وهي في نهاية الأمر السعادة، فإننا نرغبه كجزء من السعادة. فما أن نرغبه لذاته حتى يصبح جزءا من السعادة. أن أولئك الذين يرغبون في الفضيلة لذاتها، إما لأنهم يرغبون فيها لأن الوعى بها هو نفسه لذة، أو لأن الوعى بدونها هو ألم، أو للسببين معاً. والواقع أنه من النادر أن توجد اللذة والألم منفصلان أحدهما عن الآخر، وإنما هما يوجد أن معا باستمرار، في الأعم الأغلب، حيث نجد الشخص نفسه يشعر باللذة وفقاً لدرجة الفضيلة التي يبلغها، كما يشعر بالألم لأنه فشل في تحصيل قدر أكبر منها. وإذا لم يجعله أحد هذه المواقف يشعر باللذة، ولم يجعله الموقف يشعر باللذة، ولم يجعله الموقف الآخر يشعر بالألم، فإنه لن يحب الفضيلة ولن يرغب فيها، أو قد يرغب فيها فقط بسبب الفوائد التي تجلبها عليه أو على أشخاص يهتم بهم.

لدينا الآن، إذن جواب عن السؤال: أى نوع من البرهان يتناسب مع مبدأ المنفعة. اذا ما كان الرأى الذى عرضته الآن سليماً من الناحية السيكولوجية. ذلك لأن الطبيعة البشرية مركبة على نحو يجعلها لا ترغب في شئ ليس جزءاً من السعادة أو وسيلة إليها. وليس في استطاعتنا أن نبرهن، ولسنا بحاجة إلى ذلك، على أن هذه هي الأشياء الوحيدة المرغوب فيها، إذ لو صع ذلك لكانت السعادة هي الهدف الوحيد لأفعال الانسان وسلوكه، ولكان نشرها هو القياس الذي نعتمد عليه في حكم جميع أنواع السلوك البشري، ولا ستتبع ذلك، بالضرورة، أنه ينبغي أن يكون معيار الأخلاق، ما دام الجزء يشمله الكل.

والآن فإننا عندما نقرر أن ما قلناه صواب، وما إذا كان الجنس البشرى لا يرغب في شي لذاته إلا اللذة، أو أن غيابها يكون مصدراً للألم. فمن الواضح أننا نكون قد وصلنا الى سؤال عن الواقع والتجربة، وهو سؤال يعتمد كغيره من الاسئلة المشابهة، على الدليل. وهو لا يمكن أن يتحدد إلا عن طريق ممارسة الوعى الذاتى، أو الملاحظة الذاتية ذات الخبرة الواسعة. ويساعد ملاحظات الآخرين. وفي اعتقادى أن مصادر الدليل هذه، عندما نستعين بها في نزاهة، سوف تظهرنا على أن الرغبة في شي نكتشف أنه ممتع، أما النفور منه أو الاعتقاد أنه مؤلم فهما ظاهرتان لا ينفصلان على الاطلاق، أو بالأحرى، هما جانبان لظاهرة واحدة، أو بعبارة أكثر دقة، هما حالتان مختلفتان تسميان نفس الواقعة السيكولوجية أن الاعتقاد في شي ما أنه مرغوب (اللهم الا إذا كانت الرغبة فيه من أجل نتائجة) والاعتقاد أنه ممتع هما شئ واحد تماما، وأن الرغبة في شي ما، إلا بقدر ما تكون فكرته ممتعة، هي استحالة ميتافيزيقية ومادية.

ويبدو لى أن ذلك واضح جداً حتى اننى لا أتصور أن يشك فيه أحد. ومن ثم فإن الاعتراض لن يكون تساؤلا عما إذا كان يمكنك الرغبة أن تتجه \_ فى نهاية الأمر \_ إلا اللذة والابتعاد عن الألم، بل عما إذا كانت الإرادة شيئاً مختلفاً عن الرغبة، وعما إذا كان اللذة والابتعاد عن الألم، بل عما إذا كانت الإرادة شيئاً مختلفاً عن الرغبة، وعما إذا كان الشخص صاحب الفضيلة الثابتة، أو أى شخص أخر له غايات محددة \_ يمكن أن يحقق أغراضه بلا أدنى تفكير فى اللذة، التى يتأملها، أو يتوقع أن يحصل عليها من جزاء تحقق هذه الأغراض، ويثابر على التمسك بها، على الرغم من أن هذه اللذات قد تضاءلت كثيراً بسبب التغيرات التى حدثت فى شخصيته، أو بسبب انهيار حدث فى حساسيته الخاملة، أو طغت عليها الآلام التى قد تنجم عن السعى وراء تحقيق أغراضه. وأنا أسلم بذلك كله، ولقد سبق أن ذكرته فى مكان أخر، بكل ما أملك من قوة وإيجابية، شأني فى ذلك شأن أى انسان أخر. فالإرادة تلك الظاهرة الايجابية النشطة تختلف تماماً عن الرغبة، أو ذلك الاحساس الخامل، رغم أنها فى الأصل فرع منها، ويمكن، مع مرور الزمن، أن تكون لها جذور خاصة، وأن تنفصل

عن الشجرة الأم، لدرجة أنه في حالة غرض مألوف، بدلاً من إرادة الشي لأننا نرغب فيه تجدنا نرغبة فقط لأننا نريده. غير أن ذلك ليس سوى مثل لتلك الواقعة المألوفة ألا وهي قوة العادة، وهي ليست مقتصرة فقط على حالة الأفعال الفاضلة، فكثير من الأفعال المحايدة التي قام بها الناس أصلاً بسبب دوافع متنوعة يستمر بعضها معهم بفضل العادة. وهم يقومون بتلك الأفعال بصورة لا شعورية، إذ يأتي الشعور بها بعد أن يتم الفعل. وفي بعض الحالات الأخرى يختار الناس الأفعال بصورة واعية، ولكن عندها يصبح الاختيار عادياً، ويتم تحت تأثير العادة، بل ربما ضد الرغبة المتعمدة، على نحو ما يحدث، كثيراً، لأولئك الذين يكتسبون عادات نتيجة لانغماس فاسد أو ضار. نصل، ثالثاً وأخيراً، إلى الحالة التي يكون فيها فعل الارادة الاعتيادي في الأمثلة الفردية غير متعارض مع النية السائدة في أوقات أخرى وإنما متكامل معها، كما هو الحال عند الشخص الذي يتحلى بالفضيلة، وعند الأشخاص الذين يسعون، عمداً وباتساق، وراء أية غاية معينة. وفهم التمييز بين الارادة والرغبة على هذا النحو هو واقعة سيكولوجية أصيلة بالغة الأهمية. غير أن هذه الواقعة تعتمد على ما يلى فحسب: إن الارادة ـ مثلها مثل بقية بنيتنا ـ تخضم للعادة، وأن بامكاننا أن نريد تبعا للعادة شيئا لم نرغبة قط من أجل ذاته، أو لم نرغبة الا لأننا نريده. ونحن لا نخطئ إذا قلنا إن الإرادة في البداية، تنتجها الرغبة تماماً، ويشير هذا اللفظ الى التأثير المنفر كما يشير إلى التأثير الجذاب للذة. فلنوجه انتباهنا لا إلى شخص لديه إرادة ثابته لعمل الخير، بل إلى شخص يمتلك إرادة فاضلة ضعيفة تستطيع الغواية أن تتغلب عليها أو تقهرها ولا يمكن الاعتماد عليها اعتمالاً كاملا، فبأي وسيلة يمكن تقوية هذه الارادة؟ كيف يمكن غرس الإرادة الفاضلة، أو إيقاظها، عندما تكون ضعيفة؟ لا وسيلة سوى أن تجعل هذا الشخص يرغب في الفضيلة، بأن نجعله يفكر فيها في ضوء اللذة، أو في غيابها في ضوء الألم. كما أننا نستطيع تنمية الارادة الفاضلة بربط الفعل الصالح باللذة. أو بربط الفعل الشرير بالألم. أو باستخلاص خبرة الفرد بشعور اللذة في حالة، وشعوره بالألم في الحالة الأخرى، فإذا ما ثبت هذا الارتباط وتدعم، فإنه يقوم بأفعاله دون

إدراك للذة أو الألم. إن الإرادة هي طفل الرغبة، وهي لا تضرج من نطاق سلطة الوالدين الا لتتبع تحت سلطان العادة. ولا يمكن أن نفترض أن ينتجه العادة إنما تكون خيراً ذاتياً، فليس ثمة ما يدفعنا أن نزعم أن الفضيلة كغاية مستقلة عن اللذة والالم سوى أنه يصعب أن يعتمد تماماً على تأثير الارتباطات المؤلة والممتعة التي تؤدى الى الفضيلة دون دعم من العادة. لأن العادة على مستوى السلوك والشعور، هي الشئ الوحيد الذي يمنح اليقين، ولأن إرادة عمل الخير تساعد الآخرين على الاعتماد على شعوره وأفعالهم. ولأنها أيضاً تساعد الفرد ذاته على الاعتماد على شعوره وأفعالهم. ولأنها أيضاً تساعد الفرد ذاته على الاعتماد على وبعبارة أخرى فإن الإرادة في هذه الحالة، هي وسيلة إلى الخير، لا إلى خير ذاتي معين، وهي لا تتعارض مع النظرية التي تقول أنه لا شئ خير بالنسبة للموجودات البشرية إلا بقدر ما هو ممتع، أو بقدر ما هو وسيلة إلى تحقيق لذة أو تفادى ألم.

لكن إذا صدقت هذه النظرية، فقد تمت البرهنة على مبدأ المنفعة. أما السؤال عما إذا كانت صادقة أم لا. فإننا يجب أن نترك الإجابة عليه إلى فطنة القارئ.



## الفصل الخامس ارتباط العدالة بالمنفعة

كانت هناك عقبة من أقوى العقبات، في جميع عصور الفكر النظري، هي تقبل النظرية التي تقول أن المنفعة أو السعادة هي معيار الصواب والخطأ وقد نشأت من فكرة العدالة، أن الشعور القوى، والإدراك الواضح في الظاهر، الذي تثيره هذه الكلمة بسرعة ويقين يشبهان الغريزة قد بدا عند الغالبية العظمي من المفكرين أنه يشير إلى صفة ملازمة للأشياء، كما يظهرنا على أنه لابد أن يكون للعدالة وجود في الطبيعة كشئ مطلق يتميز بصفة عامة عن النفع، كما أنها تعارضه في الفكر رغم أنها (وهذا أمر مسلم به بصفة عامة) لا تنفصل عنه على الإطلاق، في أرض الواقع، على المدى البعيد.

وفي هذه الحالة ليس ثمة ارتباط ضروري، كما هو الشأن في مشاعرنا الأخلاقية الأخرى، بين السؤال الذي يتعلق باصلها والسؤال الذي يتعلق بقوتها الإلزامية والقول بأن الطبيعة قد منحتنا شعوراً لا يستتبع بالضرورة مشروعية ما ينتج عنه. فقد يكون للشعور بالعدالة غريزة خاصة، ومع ذلك فهو يحتاج، كجميع الغرائز الأخرى، أن يقوده عقل اسمى لينير له الطريق. كما أن القول بأننا نملك غرائز عقلية، تساعدنا على أن نحكم بطريقة خاصة، كما نملك غرائز حيوانية تحثنا لأن نسلك بطريقة خاصة، لا يستتبع بالضرورة أن تكون الأولى معصومة من الخطأ في نطاقها أكثر مما تكون الغرائز الأخرى في مجالها. إذ يمكن للأولى أن تصدر أحكاما خاطئة كما يمكن للثانية أن تؤدي إلى أفعال خاطئة. وعلى الرغم من أن الاعتقاد بأننا نملك شعوراً طبيعياً بالعدالة يختلف عن الاعتراف بهذا الشعور كمعيار أسمى للسلوك، فإن هذين الاعتقادين يرتبطان بدقة الواحد مع الآخر. والبشر لديهم

استعداد دائم أن يؤمنوا بأن أى شعور باطنى، لم يفسر بعد، يعبر عن حقيقة موضوعية. وهدفنا الآن أن نحدد ما إذا كانت الحقيقة الواقعية التى تطابق شعورنا بالعدالة تحتاج إلى كشف خاص كهذا، وماذا كانت العدالة أو الظلم فى فعل معين شيئاً ملازماً لهذا الفعل يتميز عن جميع خصائصة الأخرى، أو أنها ليست سوى تجميع لبعض هذه الخصائص يظهر تحت وجه خاص. ومن المهم، من الناحية العملية، لتحقيق غرضنا من هذا البحث أن نأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان الشعور ذاته \_ سواء أكان شعوراً بالعدالة أو الظلم \_ هو شعور فريد Sui generis كبقية احساساتنا باللون والطعم، أى أنه شعور مشتق تشكل من مجموعة أخرى من المشاعر. ومن الأهمية بمكان أن تفحص هذه النقطة، مادام لدى الناس الاستعداد للتاسيم بأن قواعد العدالة، موضوعياً، مع جانب من مجال النفع العام. لكن بمقدار ما يكون قاطعاً فى أوامره، باستثناء الحالات القصوى للأخير، البسيطة، وبمقدار ما يكون قاطعاً فى أوامره، باستثناء الحالات القصوى للأخير، فإنه يصعب على الناس أن يجدوا فى العدالة صنفا أو فرعاً خاصاً من النفع العام، ويعتقدون أن قوتها الإلزامية الفائقة تحتاج الى أصل مختلف.

وإنه لمن الضرورى، حتى نلقى ضوءا على هذه المشكلة، أن نحاول أن نبين ما هى الصفات المميزة للعدالة أو الظلم: ما هى الصفة التى تنسب عادة، إنْ كان هناك مثل هذه الصفة، إلى جميع أنماط السلوك التى يُشار اليها بكلمة ظلم (ذلك لأن العدالة مثلها مثل كثير من الصفات الأخلاقية الأخرى، تعرف أفضل بضدها) ويميزها عن أنماط السلوك المستهجنة، ولكن دون أن نطلق عليها ذلك اللقب المستهجن. وإذا كنا نجد باستمرار في جميع الأشياء التي يصفها الناس بالعدل أو الظلم صفة عامة، أو مجموعة من الصفات، فإننا نستطيع أن نقرر ما إذا كانت هذه الصفة الخاصة، أو مجموعة الصفات، ستكون قادرة على أن تجمع حولها شعوراً يتسم بهذا الطابع الخاص وبالشدة، وفقا لقوانين تكويننا الإنفعالية. أو ما إذا كان هذا الشعور لا يمكن تفسيره، وأننا سنضطر إلى أن نعتبره عطية خاصة من عطايا الطبيعة. فإذا كانت الحالة الأولى هي الصحيحة، فإننا ونحن نجيب عن السؤال سنجد أنفسنا نحل

المشكلة الرئيسية كذلك، وإذا ما كانت الحالة الثانية، فسوف نضطر إلى البحث عن طريقة أخرى لدراستها.

لكى نكشف الصفات المشتركة بين مجموعة من الأشياء، فإن علينا أن نبدأ بملاحظة الأشياء ذاتها ملاحظة عينية. ومن ثم فان علينا أن نشير، على التوالى، إلى انماط مختلفة من الأفعال، والى تنظيم الشئون البشرية التى تصنف طبقا لرأى عام سريع الانتشار، على أنها عادلة أو ظالمة. إن الأشياء التى تثير المشاعر المرتبطة بهذه الكلمات معروفة جداً ومتنوعة للغاية. وسوف أمر عليها سريعا دون أن أدرسها بأى ترتيب خاص.

أولا: نحن نعتبر، في الغالب، حرمان المرء من حريته الشخصية أو ملكيتة الخاصة ظلما، وكذلك حرمانه من أي شئ آخر ينتمي إليه بحكم القانون، ومن ثم فها هنا نجد مثالا لتطبيق لفظ (عادل) و(ظالم) بمعنى محدد تماما، أعنى أن من العدل أن نحترم الحقوق القانونية لأي إنسان ومن الظلم أن ننتهكها، غير أن هذا الحكم يسمح لمجموعة من الاستثناءات التي ينشأ من الصور الأخرى التي تتمثل فيها فكرتا العدالة والظلم، فمثلا الشخص الذي يعاني من الحرمان ربما كان قد صودرت حقوقه تلك التي حرم منها وهي حالة سوف نعود إليها بعد قليل يمكن هناك أيضا.

<u>ثانيا</u>: ربما كانت الحقوق المشروعة التى حرم منها هى من نوع الحقوق التى ما كان ينبغى أن تنتمى إليه، أولا يجوز له أن يتمتع بها، ويعبارة أخرى، ربما كان القانون الذى منحه هذه الحقوق قانونا سيئاً، وعندما يحدث ذلك، أو عندما نفترض أنه حدث. (وهما شئ واحد فى هذا السيان). فسوف تختلف الآراء حول مدى ظلم أو عدالة انتهاك هذا القانون. سوف يؤكد البعض أنه ليس ثمة قانون، مهما يكن سيئا، يجوز للمواطن عصيانه، وأن معارضة القانون بأية صورة من الصور ينبغى أن تتخذ بشكل السعى عند السلطات لتعديله. ويرتكز، هذا البعض، فى دفاعهم عن هذا الرأى (الذى يُدين العديد من ألم المسنين للجنس البشرى، وهو رأى كثيرا ما يحمى موسسات خطرة من الأسلحة الوحيدة التى لها فرصة النجاح ضد هذه المؤسسات الفاسدة فى الظروف الراهنة) على أساس مستمده من المنفعة، ويصفة

خاصة على الهميتها بالنسبة لمصلحة البشرية، بصفة عامة، في المحافظة على عدم انتهاك المشاعر التي تخضع للقانون. غير أن البعض الآخر يأخذ بوجهة نظر مضادة تماماً، وأعنى بها القول بأنه يمكن عصيان أي قانون نتبين أنه سئ، حتى إذا لم نتبين أنه ظالم، بل فقط أنه ناقص. في حين أن هناك فريقا ثالثا لا يجيز العصيان إلا لقوانين الظالمة فحسب. ولكن البعض يعتقد من ناحية أخرى أن جميع القوانين التي ليست نافعة أو غير مفيدة هي قوانين ظالمة، لأن كل قانون يفرض قيداً ما على الحرية الطبيعية للإنسان. وهذا القيد ظلم إلا أذا أدى إلى منفعة، ويبدو، وسط هذا التنوع الكبير من الآراء، أن هناك إجماعاً على أن هناك قوانين ظالمة، وأن القانون، بالتالي، ليس هو المعيار النهائي للعدالة، فهو يمكن أن يقدم لشخص منفعة، ويلحق مسورة هذا الظلم هي نفسها صورة الظلم الناجمة عن انتهاك القانون، أعني الناجمة عن انتهاك القانون، أعني الناجمة عن انتهاك طالمة أن نقول عنه أنه حي أن نسميه تسمية مختلفة ونطلق عليه اسم الحق الأخلاقي. ومن ثم قانوني فسوف نسميه تسمية مختلفة ونطلق عليه اسم الحق الأخلاقي. ومن ثم قإننا نستطيع أن نقول أن هناك حالة ثانية من الظلم تتكون من سلب، أو حرمان، فإننا نستطيع أن نقول أن هناك حالة ثانية من الظلم تتكون من سلب، أو حرمان، المخص ما من شئ يكون له فيه حق أخلاقي.

قالثا: هناك تسليم عام بان صفة العدل تلحق بأى فعل عندما يحصل الفرد على ما يستحقه (خيراً أم شراً) ، كما تنسب صفة الظلم لأى فعل عندما ينال المرء خيراً ويعانى شراً، لا يستحقه. وربما كانت لتلك أوضح وأبرز صورة للعدالة يعترف بها العقل العام. وفكرة الاستحقاق تثير السؤال التالى: ما الذى يشكل الاستحقاق؟ ويمكن أن نقول، إذا تحدثنا بصورة عامة، أن الفرد يستحق الخير وإذا سلك سلوكا صواباً، ويستحق الشر إذا سلك سلوكا باطلا. وبمعنى أكثر تحديداً: أنه يستحق الخير من أولئك الذين سلك نحوهم سلوكا خيراً، ويستحق الشر من أولئك الذين سلك نحوهم سلوكا خيراً، ويستحق الشر من أولئك الذين سلك نحوهم سلوكا خيراً، ويستحق الشر بالخير بوصفها حالة تعقى منها متطلبات العدالة بناء على اعتبارات أخرى.

ولهها: اننا نعترف بأن النكث بالوعد مع أى انسان ظلم أو انتهاك لاتفاق ماسواء بطريقة صريحة أو ضمنية، أنه توقع محبط أثرناه بسلوكنا، على الأقل إذا ما كنا قد أثرنا هذه التوقعات عامدين وعن علم ودراية. وهذه الحالة كغيرها من التزامات العدالة التي تحدثنا عنها فيما سبق، لا ينظر إليها على أنها حالة مطلقة بل كالتزام يمكن تجاوزه بالتزام أخر من الجانب الآخر. أو عن طريق ذلك السلوك من جانب الشخص المعين الذي يجعلنا نتحلل من التزامنا نحوه، وبالتالي فإن سلوكه يبرر حرمانه من الفائدة التي كان يتوقعها.

خامسا: هناك تسليم عام بأنه مما يتناقض مع العدالة أن تكون متحيزاً أعنى أن تحابى شخصاً أو تفضل شخصاً على آخر في أمور لا يجوز فيها التفضيل أو المحاباة غير أنه لايبدو أن التحيز (أو عدم التحيز) ينظر إليه على أنه واجب في ذاتها، وإنما بالأحرى كأداة لواجب أخر، لأننا نسلم بأن المحاباة أو التفضيل ليست دائما سلوكا جديرا باللوم، بل الواقع أن الحالات التي يدان فيها هذا السلوك هي الاستثناء وليست القاعدة. فنحن، على الأرجح، نلوم الشخص، بدلاً من أن نمدحه، الذي لا يفضل عائلته أو أقاربه أو أصدقاءه في توزيع المناصب المتازة، ويجعل الغرباء يشغلونها، عندما يكون في استطاعته أن يفعل ذلك دون أن ينتهك أي واجب أخر. ولا أحد يظن أنه من الظلم أن نفضل شخصاً معيناً على آخر لأنه صديق أو قريب، أو رفيق. إن النزاهة في الأمور المتعلقة بالحقوق هي الزامية. لكن ذلك متضمن في التزام عام أوسع هو أن تمنح كل إنسان حقه. فمثلا يجب على المحكمة أن تكون نزيهة، لأنها مضطرة أن تجازى، بغض النظر عن أي اعتبار أخر، وترد الموضوع محل النزاع إلى من يستحقه من الطرفين. وهناك حالات آخرى كثيرة حيث نجد أن النزاهة فيها تعنى مجرد ممارسة الاستحقاق، كما هي الحال في أولئك الذين، حسب مراكزهم: سواء أكانوا حكاماً أو معلمين أو أباء \_ يشرفون على تقديم الثواب والعقاب. كما أن هناك حالات أخرى تعنى فيها النزاهة مجرد احترام الصالح العام، كما هي الحال في اختيار مرشحين لوظيفة خكومية. وباختصار النزاهة بوصفها أحد الالتزامات التي تفرضها العدالة قد تعنى فحسب، ممارسة الاعتبارات التي

يفترض أنها توثر في الصالة قيد الدراسة، ومقاومة غواية أية دوافع قد تؤدي الى سلوك يختلف عما تمليه هذه الاعتبارات.

وتربط فكرة المساواة بفكرة النزاهة إرتباطا وثيقاً فهي تدخل عنصراً مكوناً في تصور العدالة وممارستها، بل إنها تشكل عند الكثيرين ماهية العدالة. غير أن فكرة العدالة تختلف في هذه الحالة، وربما اختلفت أكثر في حالة أخرى، باختلاف الأشخاص. وهي باستمرار في اختلافاتها مع اختلاف فكرتهم عن النفع فكل شخص يؤكد أن المساواة هي مسألة عدالة، فيما عدا تلك الحالات التي يعتقد أن المنفعة فيها تقتضى اللامساواة. فالعدالة في توفير حماية متساوية لحقوق الجميع، يؤكدها أولئك الذين يؤمنون بالتفاوت الصارخ في الحقوق ذاتها. حتى في البلدان التي يوجد فيها نظام الرق فإنها تسلم، نظريا، أن حقوق العبد، على نحو ما هي عليه، وبغض النظر عن وضعها، ينبغي أن تكون مقدسة مثلها مثل حقوق السيد. وأن المحكمة التي لا تنفذها بدقة مماثلة تفتقر إلى العدالة. في حين أن المؤسسات في الوقت ذاته، التي نادراً ما تمنح أية حقوق للعبد، يمكن تنفيذها لا تعد ظالمة لأنها لا تعتبر ضارة. أما أولئك الذين يعتقدون أن المنفعة تتطلب امتيازات طبقية، فهم لا يرون ظلماً في أن توزع الثروة والامتيازات الاجتماعية على نحو متفاوت، في حين أن من يعتبر التفاوت الاجتماعي ضار فإنه يعتبره ظلماً أيضاً. وكل من يعتقد أن وجود الحكومة أمر ضروري، فانه لا يرى شيئاً من الظلم في التفاوت الناجم عن منح الحاكم سلطات ليست ممنوحة لبقية أقرأد الشعب. وهناك أسئلة ومشكلات عديدة حول العدالة. حتى بين أولئك الذين يؤمنون بنظريات التسوية، بقدر اختلافهم في الرأى حول المنفعة. فبعض الشيوعيين يعتقدون أنه من الظلم توزيع نتاج عمل الجماعة بناء على أي مبدأ آخر سوى مبدأ المساواة الدقيق. بينما يعتقد البعض الآخر أن من العدل أن يحصل أولئك الذين يحتاجون أكثر من غيرهم على حصة أكبر. بينما يذهب أخرون الى أنه من ينتج أكثر ويجتهد أكثر. أو من تكون خدماتهم ذات قيمة أكبر، من حقهم أن يطالبوا بنصيب أكبر من هذا الناتج، ويمكن لكل فريق أن يلجأ، على نحو مقبول، إلى الحس الطبيعي بالعدالة، دفاعا عن رأية.

ومن بين التطبيقات المنوعة لكلمة العدالة التي لا تعد الآن غامضة مبهمة، توجد صعوبة اكتشاف الرابطة العقلية التي تجمع بين هذه الاستخدامات كلها، والتي ترتكز عليها الشعور الأخلاقي الملازم اساساً، لهذه الكلمة. وربما استلهمنا بعض المساعدة، في هذا الموقف المحير، من تاريخ الكلمة على نحو ما تشير إليه الاشتقاقات المفوية.

دراسة الاشتقا قات اللغوية للكلمة التي تناظر كلمة عادل، في معظم - ان لم يكن في جميع اللغات، تشير بوضوح وتميز الى اصل مرتبط بترتيبات القانون فكلمة Justum اللاتينية مشتقة من Jussum التي تعنى ذلك الذي يكون مرّتبا. وكلمة dikaiov اليونانية مشتقة مباشرة من sikn وهي تعنى دعوى قضائية أو شكوي قانونية. وكله Recht الألمانية التي جاءت منها الكلمة الانجليزية حق Right، ومستقيم Righteuous \_ ترادف كلمة القانون. ودور العدالة، وإدارة العدالة، هي محاكم وإدارات للقانون. وكلمة العدالة الفرنسية La Justice هي الكلمة المعترف بها في القضاء. وأنا لا أرتكب نفس المغالطة المنسوبة، مع ظلال من الحقيقة، إلى هورني توك Horne Tooke. (١) التي تزعم أن على الكلمة أن تحتفظ بمعناها الأصلي. غير أن الاشتقاق اللغوى ليس إلا دليلا خافتا على المعنى الذي تستخدم فيه الفكرة الآن. لكنه أفضل دليل على كيفية نشأتها. وليس ثمة شك، فيما أتصور، أن الفكرة الأم Idee Mere \_ أو العنصر الأول في تشكيل فكرة العدالة، هي الامتثال للقانون. فقد شكلت الفكرة تماما عند العبرانيين وحتى ظهور المسيحية. وكما هو متوقع في شعب حاولت قوانينه أن تشمل جميع الموضوعات التي تتطلب قواعد للسلوك، شعب كان يؤمن أن هذه القوانين من الله مباشرة. لكن ثمة أمما أخرى، لاسيما اليونان والرومان، اعتقدت أن البشر كانوا منذ البداية يضعون قوانيهم ومازالوا هضعونها حتى الآن، هذه الأمم لم تخش من الاعتراف بأن هؤلاء البشر كان **بامكانهم أن يضعوا قوانين سيئة. وأنه كان في استطاعتهم أن يفعلوا، بسلطة** 

١- جون هورنى توك (١٢٧٣٦ - ١٨١٢) سياسى انجليزى راديكالى، وعالم فى فقة اللغة.
 (المترجمان).

القانون، الأشياء نفسها وعن طريق الدوافع نفسها ـ التي إن فعلها الأفراد بغير موافقة القانون، قلنا أنها ظالمة. وهكذا أصبح الشعور بالظلم مرتبطاً لا بجميع انتهاكات القانون، وإنما فقط بانتهاك تلك القوانين التي كان ينبغي أن توجد لكنها لم توجد بعد. وبتلك القوانين التي يمكن أن نفترض أنها تضاد ما ينبغي أن يكون عليه القانون. وبهذه الطريقة فإن فكرة القانون وترتيباته، كانت ولا تزال هي السائدة في فكرة العدالة، حتى عندما تكف القوانين عن أن تكون معياراً تقاس به العدالة.

صحيح أن البشر ينظرون إلى فكرة العدالة وإلزاماتها على أنها مقياس يمكن تطبيقة في مجالات كثيرة لا ينظمها القانون وليس مرغوباً فيه أن ينظمها، فلا أحد يرغب في أن تتدخل القوانين في جميع تفصيلات الحياة الخاصة. ومع ذلك فكل منا يسلم بأنه يمكن للمرء في سلوكه اليومي أن يسلك، وهو ما يحدث بالفعل، سلوكا عادلا أو ظالماً. لكن حتى هنا فإننا نجد أن فكرة انتهاك ما ينبغى أن يكون قانونا، لا تزال باقية لكن بشكل معدل. فنحن يسعدنا باستمرار، ويغمر شعورنا بالمنفعة، أن نرى الأفعال التي نظن أنها ظالمة وهي تعاقب. رغم أننا لا نعتقد أنه من المفيد دائما أن يتم هذا العقاب عن طريق المحاكم، ونحن نكف من إشباع هذا الرضا لما يسببه من ازعاجات طارئة. ولابد لنا أن نكون سعداء عندما نرى السلوك العادل يسود، والسلوك الظالم يقهر، حتى في مجال التفصيلات الدقيقة، لولا أننا نخشى، وهو خوف له ما يبرره، أن نثق في القضاة فنعطيهم سلطة لا حد لها فوق الأفراد. عندما نعتقد أن شخصاً ما ملزم أن يسلك على نحو يتفق مع العدالة، فإننا نقول، وفقا للمصطلح الدارج، أن علينا أن نخبره أن يسلك هذا السلوك ولابد لنا أن نشعر بالرضا عندما نرى أن الالزام يفرضه من لديه السلطة لفرضه، وعندما نجد أن تنفيذ قانون ماليس مفيداً، فإننا نأسف لاستحالة مثل هذا التنفيذ. ونعتبر عدم فرض عقوبات على السلوك الظالم أمراً سيئاً، نسعى أن نستعيض عنه، فنعبر عن سخطنا وسخط الجمهور الشديدين، لما فعله المذنب. ولهذا فلا تزال فكرة الإكراه القانوني هي الفكرة التي تتولد عن تصور العدالة. رغم أنه ينبغي أن تطرأ على هذه

الفكرة عدة تعديلات تهماً للحالة المتقدمة للمجتمع، قبل أن تصبح هذه الفكرة كاملة وتامة.

وفي ظنى أن العرض السابق سليم بالنسبة الأصل فكرة العدالة ونموها المتطور. غير أن علينا أن نلاحظ أنه لم يتضمن بعد أي شئ يفرق بين هذا الالزام (القانون)، والإلزام الأخلاقي بصفة عامة. إذ الحقيقة أن فكرة الجزاء الجنائي التي هي ماهية القانون لا تدخل في تصور الظلم فحسب، بل هي جزء من تصور الظلم ومن أي نوع من الخطأ. فنحن لا نقول عن شئ ما أنه خطأ إلا وفي ذهننا أن الشخص الذي اقترفه ينبغي أن يعاقب بطريقة أو بأخرى على ارتكابه. فإذا لم يكن هناك عقاب عن طريق القانون، فليكن بواسطة رأى إخوانه من البشر، فإذا لم يكن هناك رأى عام يعاقبه، فليكن ذلك عن طريق تأنيب الضمير. وتلك، فيما يبدو، وهي نقطة التحوال التي تفرق بين الأخلاق والمنفعة البسيطة. إنه لجزء من فكرة الواجب في شتى صوره أن يكون من المشروع إكراه الفرد على القيام به. إذ يمكن أن نطالب الفرد بسداد الواجب على نحو ما نطالبه بسداد الدين. ولايمكن أن يسمى واجبأ مالم نعتقد أنه يمكن الوفاء به وسداده. وقد تقتضى مبررات الحكمة والفطنة وكذلك مصلحة الآخرين، أن نمتنع بالفعل عن المطالبة بسداده. لكن من الواضح أنه لا يحق للشخص نفسه أن يتذمر. فهناك أشياء أخرى، على العكس، نرغب أن يقوم بها الناس، ونحن نعجب بهم عندما يقومون بها، وربما كرهناهم أو احتقرناهم إذا امتنعوا عن القيام بها، وإن كنا نعترف، مع ذلك، أنهم ليسوا ملزمين على القيام بها، فليس الأمر هنا أمر إلزام أخلاقي، فنحن لا نلومهم، أعنى أننا نعتقد أنها موضوعات تخضع للعقاب وربما رأينا فيما بعد، كيف وصلنا إلى فكرة أن هذه الاشياء جديرة، أو غير جديرة بالعقاب. لكن ليس ثمة شك في أن هذا التمييز يكمن في صميم تصوراتنا للصواب والخطأ، عندما نقول عن أي سلوك أنه خطأ، أو عندما نستعمل بدلا من ذلك أي لفظ أخر يدل على الذم أو الاستهجان تبعاً لما نعتقد أنه ينبغي، أو لا ينبغى أن نعاقب الشخص من أجله. ونحن نقول أنه من الصواب أن نسلك هذا السلوك أو ذاك. أو نقول فحسب أن هذا الفعل مرغوب فيه أو أنه جدير بالثناء، وفقا

لما نعتقد أننا نرغب في أن نرى الشخص المعنى مكرها عليه أو أن نقنعه أو نتوسل اليه أن يسلك بهذه الطريقة(١).

تلك هي إذن السمات الخاصة التي تتميز بها، لا العدالة، بل الأخلاق بصفة عامة عن بقية مجالات المنفعة والجدارة worthiness. لكن لايزال علينا أن نبحث عن الطابع الذي تتميز به العدالة عن بقية أفرع الأخلاق الأخرى، فمن المعروف أن كتَّاب الأخلاق يقسمون الواجبات الأخلاقية إلى صنفين، يشار إليهما بتعبيرات ردئية على أنها الواجبات ذات الإلزام الكامل، والواجبات ذات الالزام الناقص. وعلى الرغم من أن الفعل في حالة الصنف الثاني إلزامي، فإن الفرص الخاصة بإنجازه، تترك لاختيارنا، كما هي الحال في الإحسان والمعروف. إذ الواقع أن علينا أن نقوم بهذه الأعمال، لكن ليس تجاه انسان معين أو في ظرف محدد. الواجبات الكاملة باللغة الدقيقة لفلاسفة القانون، هي التي تمنح لشخص أو مجموعة من الأشخاص، حقا متبادلاً، أما الواجبات الناقصة فهي الواجبات الاخلاقية التي لا يترتب عليها أي حق. وفي أعتقادى أننا سوف نجد أن هذا التمييز يتفق تماما مع التمييزيين العدالة والالتزامات الأخلاقية الأخرى. وفي دراستنا للأنواع المختلفة من التعريفات الشعبية المقبولة للعدالة، فسوف يبدو أن هذا المصطلح يحتوى على فكرة الحق الشخصى، وهى دعوى يقول بها فرد أو أكثر من فرد كتلك التي يقدمها القانون عندما يمنح امتيازاً أو أي حق قانوني أخر، وقد يقع الظلم أيضا عندما يحرم شخص ما من ملكية، أو عدم الوفاء بالوعد معه، أو معاملته معاملة سيئة لا يستحقها أو أسوأ من أناس أخرين أقل استحقاقا منه، والافتراض في كل حالة من هذه الحالات يتضمن شيئين: فعل ظالم، وشخص مظلوم يتم تحديده بل إننا يمكن أن نظلم شخصاً حين ١ - انظر هذه الفكرة التي عرضها واوضحها بروفسور بين Bain في فصل جدير بالاعجاب جعل عنوانه (الانفعالات الأخلاقية، أو الحس الأخلاقي، في المجلد الثاني من بحثه المؤلف من مجلدين في أعماله العميقة المتقنة عن الروح Mind (المؤلف) يشير المؤلف إلى الكسندربين (١٨١٨ – ١٩٠٣) وهو عالم نفس وفيلسوف اسكتنلندى من مؤسسى النزعة الترابطية وقد رحل إلى لندن وتعرف إلى (مل) وصار واحداً من تلاميذه حتى انه كتب سيرة حياته كما كتب شروحا على المنطق. (المترجمان).

نفضله على الاخرين إلا أن الظلم في هذه الحالة ينسب الى منافسيه، ومن المكن تحديد هؤلاء الأشخاص أيضاً. ويبدو لى أن هذه السمة في هذه الحالة \_ وهي حق لشخص ما مرتبط بإلزام أخلاقي \_ هي التي تشكل الفرق النوعي الدقيق بين العدالة، والكرم، والإحسان. إذ تتضمن العدالة عنصراً ليس من الصواب أن ننجزه فحسب بل، ومن الخطأ أن نتجنبه \_ ولكن بإمكان شخص ما أن يطالب به بوصفه حقاً اخلاقياً له، لكن لا أحد يمتلك حقاً اخلاقياً بكرمنا أو معروفنا إذ ليس من واجبنا أن نمارس هذه الفضائل تجاه فرد معين. وسوف نجد، بخصوص هذا التعريف، وكل تعريف سليم آخر أن الأمثلة التي نتضارب معه هي الأمثله التي تثبت صحته. إذ لو حاول فيلسوف الأخلاق، كما فعل بعضهم، أن يبين أن للإنسانية بصفة عامة، وليس لأى فرد معين، في جميع الخيرات التي نستطيع أن ننجزها، فإنه في الحال\_ بناء على هذه الدعوى \_ يضع الكرم والإحسان ضمن مقولة العدالة، وهو مضطر لأن يقول أن علينا أن نبذل أقصى جهودنا، تجاه اخواننا من البشر. وهكذا تصبح هذه الحالة بمنزلة الدين، أو القول بأن يبذل هذه الجهود هو أقل ما يمكن فعله كوفاء مرض لما يقدم لنا المجتمع. وهكذا إذا ما وضعنا هذه الحالة، بمنزله الامتنان \_ وهاتان الحالتان معا متحدتان كما يعترف الجميع، ضمن إطار العدالة. فحيثما كان هناك حق، فإننا نكون أمام حالة عدالة، لا حالة إحسان. وكل من لا يميز بين العدالة والأخلاق بصفة عامة كما فعلنا نحن الآن، فإنه لن يميز بينهما على الاطلاق، بل سوف يدمج الأخلاق باسرها في العدالة.

لقد حاولنا تحديد العناصر الميزة التى تدخل فى تكوين فكرة العدالة، واصبحا على استعداد لدراسة الشعور المصاحب لهذه الفكرة، وما إذا كان يلازمها بالطبيعة، وما إذا كان يتطور وفقا لأية قوانين خاصة بالفكرة ذاتها، وما إذا كان قد انبثق، بصفة خاصة، من اعتبارات المنفعة العامة.

فى اعتقادى أن الشعور فى ذاته لا ينشأ عن أى شئ يمكن أن نسميه عموما، وبحق، فكرة من أفكار النفع أو المنفعة. لكن على الرغم من أن الشعور لا ينبثق بهذه الطريقة، فإن مضمونه الأخلاقي ينبثق على هذا النحو.

لقد سبق أن رأينا أن العنصرين الرئيسيين المكونيين لشعور العدالة هما الرغبة في معاقبة شخص قام بفعل مؤذ أو ضار، والعلم أو الايمان بأن الأذى قد لحق بفرد أو مجموعة من الأفراد.

والآن: يبدو لى أن الرغبة فى معاقبة شخص الحق الأذى بفرد ما، ينجم تلقائيا من شعورين، كلاهما طبيعى إلى أقصى حد، وهما إما غريزيان أو يشبهان الغرائز وهما: دافع الدفاع عن النفس، والشعور بالتعاطف.

من الطبيعي أن نشعر بالاستياء، وننفر، بل ونتأثر من أي آذي يلحق بنا يقوم به، أو يحاول أن يقوم به، شخص من أولئك الذين نتعاطف معهم، وليس من الضروري أن نناقش هنا أصل هذا الشعور. فسواء أكان غريزة أو نتيجة للفكر، فنحن نعرف أنه شعور عام للطبيعة الحيوانية بأسرها، لأن كل حيوان يحاول أن يؤذى تلك الحيوانات التي أذته، أو يظن أنها على وشك أن تؤذيه هو أو صغاره، والتختلف الموجودات البشرية، عند هذه النقطة، عن الحيوانات الأخرى إلا في خاصيتين الأولى: أن بمقدورها التعاطف، أو المشاركة الوجدانية، لا مع نسلها أو مع الحيوانات الأكثر نبلا أو مع حيوان متقدم لطيف معها، فحسب، بل مع جميع الموجودات البشرية، وحتى مع جميع الكائنات الواعية. والثانية: بامتلاكها لفكر أكثر تطوراً يزودها بأفاق اوسع لمشاعرها سواء أكانت خاصة باهتمامها بنفسها أو تعاطفها مع الآخرين، إذ يستطيع الموجود البشرى أن يدرك بما له من ذكاء متفوق، حتى بغض النظر عن مدى تقوقه العاطفى، أن يدرك وحدة المصالح المشتركة، بينه وبين المجتمع الإنساني إلى يشكل جزءا منه، ذلك لأن أي سلوك يهدد أمن المجتمع بصفة عامة، فإنه يهدد أمنه هو، ويستدعى غريزته في الدفاع عن النفس (لوصِّح وكانت غريزة). فإذا ما لحق سمو التفكير بقوة التعاطف مع الموجودات الانسانية عامة، مكنَّه ذلك من أن يلحق نفسه بالفكرة الجماعية لقبيلته، أو لبلده، أو للانسانية، لدرجة أن أي فعل يلحق بهم أذى يثير شعوره بالتعاطف، ويحثه على المقاومة.

وعلى ذلك فإننى أعتقد أن الشعور بالعدالة، في ذلك العنصر من عناصره الذي يعتمد على الرغبة في العقاب، هو الشعور الطبيعي بالثار أو مقابلة العين بالعين.

ونمن نعتمد على هذا الشعور، بعون من العقل والتعاطف، فى الرد على الأضرار، وعلى أى أذى نعانى منه فى المجتمع بصفة عامة. غير أن هذا الشعور فى ذاته يخلو من الصفة الاخلاقية، فالصفة الاخلاقية التى يمكن أن ننسبها اليه هى أن نخضعه للتعاطف الاجتماعى، بحيث يلبى نداءه عند الحاجة، ذلك لأن الشعور الطبيعى يجعلنا نستاء من أى فعل مزعج، بغير تمييز، ألحقه بنا أى شخص. ولكنه عندما يتحول إلى شعور أخلاقى بواسطة الشعور الاجتماعى، فإنه يعمل فى الاتجاه الذى يتفق مع الخير العام. عندئذ يستاء الأشخاص العدول من أى ضرر يلحق بالمجتمع، رغم أن الضرر قد لا يلحق بهم، وربما لا يستاؤون من ضرر يلحق بهم مهما يكن من شدة أله، إلا إذا كان من ذلك النوع الذى يكون للمجتمع مصلحة عامة فى قهره.

وليس ثمة اعتراض على هذه النظرية إذا قلنا أنه متى شعرنا بانتهاك مشاعرنا الخاصة بالعدالة، فإننا لا نفكر في المجتمع ككل أو في أية مصلحة جماعية، وإنما نفكر فحسب في الحالة الفردية وحدها. فذلك ليس اعتراضا لأنه من الشائع المؤكد تماما أننا نشعر بالاستياء لأننا عانينا من الألم رغم أن العكس هو الجدير بالثناء. غير أن الشخص الذي يكون استياؤه شعوراً أخلاقياً حقاً، أأني من يرى أن الفعل حقيقي باللوم قبل أن يسمح لنفسه أن يمتعض منه \_ ان شخصا كهذا، رغم أنه قد لا يقول لنفسه، بصراحة، أنه يؤيد مصلحة المجتمع، فإنه يشعر، يقينا، أنه يؤكد قاعدة تعمل لمصلحة الاخرين كما تعمل لمصلحته سواء بسواء. ومالم يكن لديه مثل هذا الشعور \_ أعنى إذا ما نظر إلى نتائج الفعل بمقدار ما تؤثر عليه هو فحسب، فإنه لا يكون عادلا بصورة واعية، لأنه يشغل نفسه بعدالة أفعاله. ويعترف الفلاسفة بذلك، حتى من كان منهم من أعدا أخلاق المنفعة. فكانط kant عندما يشرح (كما لاحظنا من قبل) المبدأ الاساسى للأخلاق بقوله «أفعل بحيث تكون قاعدة سلوكك، قانونا عاما للبشر جميعاً». فإنه يعترف، في الواقع أن المصلحة الجماعية للإنسانية، أو على الأقل البشر بلا تمييز، ينبغى أن تكون في ذهن الفاعل، عندما يقرر، بضمير حي، أخلاقيات الفعل. وإلا فانه كان يستخدم كلمات غير معنى فليس ثمة إمكان لتبنى قاعدة يمكن أن تتصف بالأنانية الطلقة من جميع الموجودات العاقلة \_

دون أن تكون هناك عقبة لا يمكن قهرها في طبيعة الأشياء تقف أمام هذا التبنى، فتلك قاعدة لا يمكن الدفاع عنها دفاعا مقبولا، وحتى نضفى على مبدأ كانط معنى فاننا يجب أن نشرحه كما يلى: إن علينا أن نشكل سلوكنا وفقا لقاعدة يمكن أن تأخذ بها جميع الموجودات العاقلة، وتكون غايتها المنفعة ومصلحة الناس جميعا.

ولنكرر ما سبق باختصار أن فكرة العدالة تفترض أمرين: قاعدة للسلوك، وشعور يوافق على هذه القاعدة، وعلينا أن نفترض أن الأمر الأول عام ومشترك بين الناس جميعا، وأنه يستهدف خيرهم. أما الأمر الثانى (الشعور) فهو الرغبة فى فرض العقاب على أولئك الذين ينتهكون تلك القاعدة. وهناك، فضلا عن ذلك، تصور لشخص معين يعانى من نتائج هذا الانتهاك. فهذا الانتهاك (ولنستخدم تعبيرا يناسب هذه الحالة) هو اغتصاب حقوق هذا الشخص، ويبدو لى أن الشعور بالعدالة هو الرغبة الحيوانية، في صد هذا الأذى أو مواجهته، أو هو التأثر من هذا الشخص أو من الأشخاص الذين يتعاطف معهم، وتوسيع هذه الدوائرة لتضم جميع الأشخاص الذين لديهم قدرة إنسانية على التعاطف، والتصور الإنساني للمصلحة الذاتية المستنيرة. ويستمد الشعور صفته الاخلاقية من العناصر الأخيرة. على نحو مايستمد قوة تأثيره الخاص. وقدرته على تأكيد الذات من العناصر الأولى.

لقد عالجت، طوال هذا البحث، فكرة الحق على نحو ما تكمن فى الشخص المتضرر، الذى وقع عليه الأذى، لا كعنصر منعزل أو مستغقل فى تركيب الفكرة والشعور، بل كإحدى الصور التى تضم العنصرين الاخرين. وهذه العناصر تعبر، من ناحية، عن ضرر يلحق بشخص معين أو مجموعة أشخاص. ودعوة للعقاب من ناحية أخرى، وأنا اعتقد أن دراسة أذهاننا سوف تظهرنا أن هذين الشيئين يحتويان على كل ما نعنيه عندما نتحدث عن انتهاك حق من الحقوق. فنحن عندما نقول عن شخص ما أن له حقا معيناً، فإننا نعنى بذلك أن له زعما مشروعا تجاه المجتمع هو أن يحمى حوزته لهذا الحق إما بقوة القانون أو سلطة التربية والرأى العام. وإذا كان لديه ما قد نعتبره مطلبا شرعيا لأى سبب من الأسباب، أن يضمن له المجتمع شيئا ما، فإننا نقول أن له الحق فى هذا الضمان. وإذا ما رغبنا فى أن نثبت أن شيئا

ما لا ينتمى إليه عن طريق الحق، فإننا نعتقد أن ذلك يتم بمجرد ما نسلم بأنه ليس من واجب المجتمع أن يتخذ الخطوات اللازمة لكى يضمن له هذا الشئ. وإنما لابد أن نتركه وشأنه، بحيث يعتمد على جهوده الشخصية. ولهذا فإننا نقول أن لأى شخص الحق فيما يستطيع أن يظفر به في، منافسة مهنية عادلة، وأنه لا يجوز للمجتمع أن يسمح لأى شخص آخر أن يمنعه من السعى للظفر بأكبر قدر من الفائدة بهذه الطريقة، ولكن ليس له الحق في أن يظفر بثلثمائه جنيه في السنة، رغم أنه تصادف أن ظفر بها من قبل. ذلك لأنه لا يجوز للمجتمع أن يقرر أن عليه أن يربح هذا المبلغ. بل على العكس لو أنه يمتلك أسهما قيمتها عشرة آلاف جنيه، وبفائدة ثلاث في المائة للسهم، كان له الحق أن يربح ثلثمائة جنيه في السنة، لأن المجتمع أصبح ملزما أن يوفر له دخلا قدره هذا المبلغ.

ومن ثم فان يكون لك حق، فإن ذلك يعنى، فيما اتصور، أن يكون لك واجب تجاه المجتمع فى الدفاع عن امتلاكك له. ولو اعترض معترض متسائلا: ولماذا الواجب ... فليس فى استطاعتى أن أجيب إلا بكلمة واحدة: المنفعة. وإذا ما بدا أن هذه الكلمة لا تنقل الشعور بالالتزام بقوة كافية، وإذا ما بد أنها تضعف من طاقة الشعور ـ فإن السبب هو أنه لا يدخل فى بنيه هذا الشعور العنصر العقلى فحسب، بل أيضا العنصر الحيوانى، وهو التعطش للأخذ بالثار، وهذا التعطش يستمد قوته، فضلا عن مبرره الأخلاقى، من ضرب من المنفعة المناسبة ذات الأهمية لفائقة والتأثير البالغ، فالمصلحة المتضمنة هنا هى الزمن، وهى اكثر المصالح حيويه بالنسبة لشعور الأغلبية. أما جميع المصالح الدنيوية الأخرى فيحتاجها شخص واحد وقد لا يحتاج الإيها شخص أخر، ويمكن الاستغناء عن الكثير منها، أو استبداله بشئ أخر عند الضرورة بكل رحابة صدر. لكن لا يمكن لأى موجود بشرى الاستغناء عن الأمن، المندورة بكل رحابة صدر. لكن لا يمكن لأى موجود بشرى الاستغناء عن الأمن، المنا نعتمد عليه فى حماية أنفسنا من أى شر، ومن أجل الحصول على كل شئ مفيد وقيم على المدى الطويل، ولاشئ له قيمة عندنا سوى الاشباع المرهون باللحظة وإذا كان فى استطاعه أى فرد، أقوى منا حاليا، أن يجردنا فى اللحظة التالية من أى شئ نمتلكه. والآن لا يمكن لنا تأمين هذه الضرورة التى لا نستطيع الاستغناء عنها شئ نمتلكه. والآن لا يمكن لنا تأمين هذه الضرورة التى لا نستطيع الاستغناء عنها شعه نمتلكه. والآن لا يمكن لنا تأمين هذه الضرورة التى لا نستطيع الاستغناء عنها

من بين جميع الضرورات، بعد تغذية الجسم، إلا إذا احتفظنا بأجهزة تأمينها بصورة مستمرة. ومن ثم فإن فكرة مطلبنا المشروع من إخواننا في الإنسانية أن يتحدوا معنا لجعل أساس وجودنا بذاته أميناً \_ يثير حوله مشاعر أقوى بكثير من المشاعر التي تحيط مجالات المنفعة العامة. والاختلاف في الدرجة (كما هو الحال غالبا في علم النفس) يصبح اختلافا حقيقياً في النوع وهذا المطلب يفترض خاصية الاطلاق، التي تبدو لا متناهية، ولا تتناسب أبداً مع أيه اعتبارات أخرى، وهي التي تشكل التمييز والاختلاف بين الشعور بالصواب والخطأ، وبين الشعور المعتاد بالنفع واللانفع. وهذه المشاعر التي نتحدث عنها بالغة القوة حتى أننا نتوقع أن يكون لها استجابة قوية من مشاعر الآخرين (من حيث أنهم جميعا مهتمون بهذه المصلحة) بحيث ينمو (ما يجب) و(ماينبغي) فيتحول الى «لابد» ويصبح اللزوم الذي نعترف به ضرورة أخلاقية تشبه الضرورة الفزيقية، وهي في الغالب لا تكون أدني منها في قوتها الالزامية.

إذا لم يكن الشرح الذي عرضناه في التحليل السابق، أو ما يشبهه، صوابا في تصوره لفكرة العدالة، وإذا كانت العدالة مستقلة تماما عن المنفعة، وإذا كانت هي بذاتها per se معيارا يستطيع الذهن أن يتعرف عليه بعملية بسيطة من الاستبطان أو التأمل الذاتي، فسوف يصعب أن نفهم لم يكون هذا العراف الباطني Internal فامض مبهم، ولم تبد كثرة من الأشياء عادلة أو ظالمة تبعا للضوء الذي نظر منه اليها.

يقال لنا باستمرار أن المنفعة ليست معيارا مؤكداً أو ثابتا، فكل شخص يفسرها بطريقة مختلفة ولاسلام ولا أمان إلا في قواعد العدالة التي لا تتغير، ولا تحمى ولا تخطئ، فهي تحمل برهانها في ذاتها، وتستقل عن تقلبات الرأى العام. ويمكن للمرء أن يظن من ذلك أنه لا خلاف ولا جدال في الموضوعات المتعلقة بالعدالة. وإذا جعلنا من ذلك قاعدة لنا، فأن تطبيقها في أية حالة سوف يتركنا بلا أدنى درجة من الشك، كما هو الحال في البرهان الرياضي. غير أن ذلك هو أبعد ما يكون عن الواقع، لأن هناك اختلافا كبيراً في الرأى فيما يتعلق بما هو عادل، كما أن هناك قدراً كبيراً من

النقاش حوله، بنفس القدر الذي يوجد به الاختلاف والنقاش حول ما هو نافع ومفيد للمجتمع. ولن نقول فحسب أن للأمم المختلفة وللأفراد المختلفين تصورات مختلفة عن العدالة، بل أنه داخل ذهن الفرد الواحد لا يوجد للعدالة قاعدة واحدة، أو مبدأ واحد، أو حقيقة عامة واحدة، بل كثرة منها لا تتفق دائما مع قواعدهم، والمرء لكي يختار بينها، فإنه يسترشد إما بمعيار خارجي، أو بميوله الشخصية.

فهناك البعض، مثلا، الذين يذهبون إلى أن معاقبة أي إنسان بهدف إعطاء عبرة للآخرين هو عمل ظالم، وأن العقاب لا يكون عادلاً إلا حين يستهدف خير من يعانى من العقاب نفسه. في حين يذهب البعض الآخر إلى الطرف المضاد تماما ويؤكدون أن عقاب أشخاص بلغوا سن الرشد لمصلحتهم الخاصة، هو ظلم واستبداد، لانه إذا كانت نقطة النقاش هي مصلحتهم الخاصة، فليس لأحد الحق في السيطرة على رايهم فيها، ولكن يجوز لنا أن نعاقبهم لنمنع الآذي عن الآخرين، لأن ذلك حق شرعى في الدفاع عن النفس. ويؤكد السيد أوين Mr. Owen (١). من ناحية أخرى أن من الظلم أن نعاقب أحداً على الاطلاق، لأن المجرم لم يشكل شخصيته بنفسه، بل ان التربية، والظروف التي احاطت به هي التي جعلته مجرما، وهو ليس مسئولا عن هذه العوامل. ولقد قوبلت جميع هذه الآراء باستحسان بالغ. وطالما أن المشكلة التي نناقشها خاصة بالعدالة فحسب دون الدخول في مناقشة المبادئ التي تكمن وراء العدالة، وتعمل كمصادر تستمد منها سلطتها، فإننى لا أستطيع ان أرى كيف يمكن دحض أي من هؤلاء المجادلين. إذ الواقع أن كل رأى من الآراء الثلاثة يرتكز على قواعد من العدالة يُسلُّم الناس بصحتها. فالرأى الأول يشير إلى ان الظلم المعترف به، الذي يعزل فردا ويجعله ضحية، دون رضاه، وذلك لمصلحة الآخرين. أما الرأى الثاني فهو يعتمد على عدالة الدفاع عن النفس المعترف به، وعلى الظلم المسلم به، الذي يجبر شخصا على أن يتبع أراء شخص أخر عما هو خير له. ويلجأ أتباع «أوين Owen، إلى المبدأ الذي يقول من الظلم معاقبة أي أنسان لا يستطيع تحمل مسئولية

١- ربورت اوين (١٧٧١- ١٨٥٨) اشتراكى ومصلح إجتماعى بريطانى، كان رائدا فى تأسيس الجمعيات التعاونية. (المترجمان)،

فعله، أو لا حول له فيه ولا قوة. وينتصر كل فريق لراية مادام لم يضطره أحد أن بأخذ بعين الاعتبار قاعدة أخرى من قواعد العدالة سوى القاعدة التي اختارها لنفسه. ولكن ما أن توضع هذه القواعد المتعددة أمام بعضها وجها لوجه حتى يتبين كل فريق أن لديه ما يقوله بنفس القدر تماما الموجود عند الآخرين، ولن يستطيع واحد منهم أن ينفذ فكرته الخاصة عن العدالة دون أن يقع على فكرة أخرى لها نفس القوة الإلزامية سواء بسواء. وهناك إجماع عام على هذه الصعوبات. ولقد ابتكر البعض هذه أساليب لتجاهلها بدلا من التغلب عليها. ولقد تخيل الناس ما أسموه (بحرية الارادة) كملجأ وملاذ يحميهم من الرأى الثالث. فقد تخيلوا أنهم لا يستطيعون أن يعاقبوا انساناً تكون إرادته في حالة إكراه كامل اللهم إلا إذا افترضنا انها وصلت إلى هذه الحالة بغير تأثير من الظروف السابقة. ولقد كان الابتكار المفضل لتجنب الصعوبات الأخرى هو قصة وهمية عن العقد Contract يقولون فيها أنه في مرحلة مجهولة اتفق جميع أعضاء المجتمع على طاعة القوانين، كما اتفقوا على معاقبة من ينتهك أي منها. وهكذا أعطوا مشرّعيهم الحق في العقاب، وهو ما كان لهم أن يحصلوا عليه بأية طريقة أخرى، أما لمصلحة المجتمع أو لمصلحتهم هم. ولقد اعتقدوا أنهم بهذه الفكرة السعيدة قد تخصلوا من الصعوبة برمتها، وبرروا فرض العقاب بواسطة قاعدة جاهزة عن العدالة: فما يقع من أذى على شخص ما بموافقته ليس ظلما. ولست في حاجة إلى أن الاحظ أنه حتى لو كانت الموافقة مجرد قصة وهمية، فإن هذه القاعدة لا تسمو بسلطانها على القواعد الأخرى التي كان من المفروض أن تحل محلها. بل على العكس أنها درس مفيد عن الطريقة العشوائية الفضفاضة التي تتطور بها قواعد العدل المزعومة. ومن الواضح أن هذه القاعدة الجزئية دخلت مجال التطبيق كمعين يساعد اجراءات المحاكم القاسية التي تضطرنا في بعض الأحيان، إلى أن نكتفي بمزاعم مشكوك فيها للغاية، وذلك بسبب شرور ضخمة كثيراً ما تنشأ من أية محاولة يقومون بها لتخفيف هذه الاجراءات. ولكن حتى المحاكم لا تستطيع إتباع القاعدة باتساق لأنها يسمح بتنحية الاتفاقات الارادية

جانباً على اساس انها يمكن أن تكون غشاً أو نصباً. وفي بعض الأحيان الأخرى بحجة الخطأ المحض أو نقل معلومات خاطئة.

وهم، من ناحية أخرى، عندما يقرون بمشروعية إنزال العقاب، فكم عدد التصورات المتضاربة عن العدالة تظهر إلى النور عند مناقشة العقوبات المناسبة لكل جريمة؟ أنك لن تجد قاعدة واحدة تفرض نفسها بقوة أكثر مما يفعله الشعور لبدائي والتلقائي عن العدالة بوصفها قانون القصاص Lex Talionis: العين بالعين والسن بالسن. وعلى الرغم من أن هذا المبدأ موجود في القانون اليهودي والإسلامي فإنه فقد فعاليته في أوربا كقاعدة عملية، وإنْ كنت تجد في معظم العقول، حسب ظني، توقأ شديداً إليه. وعندما يقع القصاص على مذنب عرضاً في تلك الصيغة الدقيقة، فإن شعورا عاما بالرضا يقف بوضوح شاهدا إلى أي حد كان ذلك الشعور طبيعيا الذي قوبل به فعل المجازاة من نفس الجنس، ومعيار العدالة في إنزال العقاب، عند كثيرين، هو أن تتناسب العقوبة مع الجريمة. وهذا يعنى أن تقاس بدقة مع الأثم الأخلاقي للمذنب (أيا كان معيارهم في تقدير الإثم الاخلاقي): والاعتبار، اعنى من الضرورى أن يتناسب مقدار العقوبة الضرورية لردع الجرم، ليس، في رايهم، ادنى علاقة بمشكلة العدالة غير أن هذا الاعتبار، عند آخرين، هو كل شئ. إذ يقولون أنه ليس له من العدل على الأقل بالنسبة للإنسان أن يؤذيه أخوه الإنسان بالغا ما بلغت جرائمه، بأي قدر من الألم أو العذاب سوى ذلك القدر الضيئل الذي يمنعه من العودة إلى تكرار سلوكه السئ، كما يمنع غيره ممن يقلدونه.

ولنضرب مثلا أخر من الموضوع الذى سبقت الإشارة إليه بالفعل: هل من العدالة فى جمعية تعاونية صناعية، أن نجازى الموهبة أو المهارة بمنحها لقباً أو مكافاة أعلى؟ لقد قيل، فى الجانب السلبى من السؤال، أن كل من يبذل ما فى وسعه يستحق كذلك أن يكافا، ولا ينبغى أن يكون العدل، أن يوضع فى مركز أدنى لذنب لم يرتكبة. أما أن القول بأن هناك قدرات أعلى فيرد عليه بأنها نالت من الامتياز ما يكفى، وذلك بما أثارته من الاعجاب والثناء، والتأثير الشخصى الذى أحرزته، والاشباع النفسى الذى صاحبها، دون أن تضيف شيئاً إلى الصالح العام. والمجتمع بالأحرى، ملزم بناء

على مبدأ العدالة أن يعوض أولئك الذين كان نصيبهم فى الحياة أقل من غيرهم، بسب هذه المزايا المتفاوتة التى لا يستحقونها بدلا من تضخيمها فيصبح وضع الأخرين أشد سوءاً. ويزعمون، فى الجانب المضاد، أن المجتمع تلقى أكثر من عامل قدير، ولما كانت خدماته أكثر نفعاً فلابد للمجتمع أن يكافئه على نحو أكبر، حيث أن الجانب الأكبر من الإيراد العام هو فعلا من جهده، ولهذا فان عدم الوفاء بتسديد حقه هو نوع من السرقة. وإذا كان لابد له أن يتلقى قدرا مماثلا للآخرين فحسب، كان من العدل أن يطلب منه أن ينتج قدراً مماثلا لما ينتجون وأن تخصص له مدة أقصر من الوقت تتناسب مع قدرته المتفوقة، فمن الذى سيحكم بين هذا الالتجاء إلى مبادئ متضاربة عن العدالة؟ إن للعدالة فى هذه الحالة جانبين يستحيل التوفيق بينهما، كما أن الفريقين المتجادلين قد اختارا جانبين متضادين: فقد اختار أحدهما أن ينظر إلى العدالة من زاوية ما يناله الفرد. أما الاخر فقد اختار أن ينظر اليها من، زاوية ما يجب على المجتمع أن يقدمه، وكل منهما لا يمكن الرد عليه من الزاوية التي ينظر منها. وأى اختيار بينهما، على أسس من العدالة، لابد أن يكون عشوائيا تماما. إن المنفعة الاجتماعية، هي وحدها، التي يمكن أن تقرر الافضلية.

ومن ناحية أخرى، كم عدد مقاييس العدالة، والى أى حد لا يمكن التوفيق بينها، تلك التى تشير اليها اصلاحات الضرائب. هناك رأى يقول ان تسديد الضرائب للدولة ينبغى أن يتناسب فى مقداره مع مقدرة المرء المالية. وهناك رأى أخر يقول ان العدالة تقتضى ما يسمى بالضريبة التصاعدية، وهذا يعنى أن نأخذ نسبة أكبر ممن لديهم فائض، ويمكن أن يكون هناك من زاوية العدالة الطبيعة رد قوى يتجاهل الوضع المالى للافراد تماما، على أن يحصل مبلغا معينا متساويا (كلما كان ذلك ممكنا) من كل فرد، فجميع من ينتمى الى جمعية أو نادى يدفع مبلغا واحداص يماثل غيره لكى يحصل على امتيازات واحدة ومماثلة لغيره، بغض النظر عما إذا كانوا جميعا يتحملون هذا العبء بصورة متساوية أم لا. وقد يقال أنه ما دامت الحماية التى يقدمها القانون، والحكومة، تمنح إلى جميع المواطنين، على قدم المساواة، فإن إجبار الموظفين جميعا

على شرائها بنفس السعر لا يتعارض مع مبدأ العدالة. ونصن نعتقد أنه من العدل، وليس من الظلم. أن يطلب التاجر لنفس السلطة، نفس الثمن من جميع المشترين، ولا يبيعها بسعر يتغير مع تغير قدراتهم على الشراء. ولا يوجد من يدافع عن هذا المبدأ عندما يطبق على فرض الضرائب. لأنه يتعارض بشدة مع مشاعر المواطن بالانسانية، والمصلحة الإجتماعية. غير أن العدالة التي يتوسلون به هي مبدأ صادق وملزم كالمبادئ التي يستشهدون بها ضده، ولهذا فإنه يؤثر ضمنيا، على حجة الدفاع التي تستخدم في تقييم أنواع أخرى من فرض الضرائب. ويجد الناس انفسهم مضطرين إلى القول بأن الدولة تساعد الأغنياء أكثر من مساعدتها للفقراء، كمبرر لكى تأخذ الدولة منهم مبالغ اكبر: رغم أن ذلك ليس صحيحا في الواقع، لأن الأغنياء يستطيعون الدفاع عن انفسهم بصورة، اقضل في حالة غياب الحكومة والقانون فليسوا بحاجة للحماية التي يحتاج إليها الفقراء. بل أنهم في الواقع قادرون على تحويل الفقراء إلى عبيد بقدر لا بأس من النجاح، ومن ناحية أخرى فهناك أخرون يلجأون الى نفس تصور العدالة، لكى يقولوا أن جميع المواطنين ينبغى عليهم أن يدفعوا ضريبة الأعناق (أو ضريبة الرءووس Capitation tax) بقدر متساوى لحماية انفسهم (وهي ضريبة لها قيمة متساوية بالنسبة للجميع)، ثم عليهم أن يدفعوا ضريبة متفاوته لحماية ملكليتهم التي هي متفاوته. ويرد أخرون على هؤلاء بقولهم: أن ما يملكه إنسان واحد بأجمعه يساوى في قميته ما يملكه إنسان أخر. وليس ثمة طريقة للتخلص من جميع هذه الألوان من الخلط سوى: مبدأ المنفعة.

فهل الفارق، إذن، بين العادل والنافع هو فارق وهمى؟ وهل وقعت البشرية فى وهم خادع عندما ظنت أن العدالة هى شئ مقدس أكثر من التخطيط السياسى، وأننا ينبغى أن لا نصغى الى التخطيط السياسى، إلا بعد أن نكون قد حسمنا معنى العدالة؟ كلا على الإطلاق. إن العرض الذى قدمناه لطبيعة الشعور وأصله، يقر بفارق حقيقى. ولن تجد واحدا من أولئك الذين يبدون احتقارا هائلا لنتائج الأفعال كعنصر فى نظريتهم الأخلاقية، يلحق أهمية بهذا الفارق أكثر مما أفعل أنا. فعلى حين أننى أجادل بشدة فى الادعاءات التى تدعيها أية نظرية تصع مقياسا خياليا

للعدالة لا يرتكز على المنفعة، فإننى اعتبر معيار العدالة الذى يقوم على المنفعة الجزء الرئيسى في كل ضروب الأخلاق بل هو الجزء المقدس الملزم الذى لا يمكن أن نفارنة بأى جزء أخر. أن العدالة هي اسم لفئة معينة من القواعد الأخلاقية التي تتعلق بجوهر السعادة الإنسانية، وأكثر أساسية، تقريبا، من أية قواعد أخرى مرشدة في الحياة، وهي ثم ذات طابع الزامي مطلق أكثر من أية قواعد أخرى. والفكرة التي وجدنا أنها تشكل ماهية فكرة العدالة هي فكرة الحق الكامن في كل فرد، وهي تتضمن صفة هذا الواجب الإلزامية، بل وهي شاهدة عليها.

إن القواعد الأخلاقية التي تمنع البشر من أن يلحقوا الأذي بعضهم ببعض (ولا ينبغى أن ننس أبدأ أنها تشمل التدخل الخاطئ في حريه بعضهم البعض) \_ هي أكثر حيوية للسعادة البشرية من أية قواعد أخرى، بغض النظر عن أهميتها. ولا يشير ذلك إلا إلى أفضل نمط لإدارة قسم معين من الشئون البشرية. وهي تتصف كذلك بتلك الخاصية العجيبة وهي أنها العنصر الرئيسي في تحديد مشاعر الانسان الإجتماعية. ومراعاتها هي وحدها التي تحفظ السلام بين الموجودات البشرية: وإن لم يكن طاعتها هي القاعدة، وعصيانها هو الاستثناء، فإن كل فرد سيجد في كل فرد أخر عدواً له، وسيضطر إلى أن يكون باستمرار على حذر منه. ولا يقل عن ذلك أهمية أن نقول أن البشرية تميل على نحو مباشر، وبأشد اندفاع، الى تعزيز هذه القواعد في نفوس أبنائها. فإذا اقتصر أمر الأفراد أن يعطوا بعضهم لبعض تعليمات أو نصائح متبصرة، فإنهم قد لا يربحون شيئاً، أو يظنون أنهم لم يريحوا شيئاً. أما عندما يغرسون في بعضهم البعض واجب الاحسان وعمل الخير، فإنهم يجنون مصلحة واضحة وأن تكن بدرجة أقل: فقد لا يكون المرء بحاجة إلى إحسان الآخرين، ولكنه بحاجة، دائما، إلى أن يتجنب ضررهم. وهكذا فإن النظم الأخلاقية التي تحمى كل فرد من ضرر الآخرين أما بطريقة مباشرة، أو باعاقة سعية لتحقيق خيرة الخاص، هي تلك النظم التي يرغبها من كل قلبه، والتي من مصلحته الكبري أن ينشرها، ويطبقها قولاً وعملاً في أن معاً. ومراعاة الشخص لهذه النظم هي التي تحدد امكاناته وصلاحيته لأن يوجد كفرد في جماعة البشر، لأن هذه العلاقة هي التى تحدد ما إذا كان شخصا كريها يبغضه زملاؤه أو لا. والآن فإن هذه النظم الاخلاقية هى، منذ البداية، التى تشكل التزامات العدالة. أما حالات الظلم الصارخة، وهى التى تخلق طابع البغض والنفور الذى يتميز به الشعور بالظلم فهى أفعال عدوانية خاطئة، أو هى ممارسات خاطئة للقوة ضد إنسان ما. أما الحالات الثانية فهى أفعال اقل وضوحاً، وهى تعتمد على حرمان الفرد من شئ يستحقه. وهذا يعنى فى الحالتين ضرراً إيجابياً، أما شكل العذاب المباشر، أو على شكل حرمانه من خير ذى صفة مادية أو إجتماعية من حقه المشروع أن يتوقعه.

والدوافع القوية نفسها التي تعرض طاعة هذه النظم الأخلاقية الأولية هي التي تأمر بمعاقبة أولئك الذين ينتهكونها. وكما أن دوافع: الدفاع عن النفس، والدفاع عن الآخرين، والانتقام - تستدعى كلها ضد هؤلاء الأشخاص، فإن القصاص، أو الشر بالشر، يصبح مرتبطاً أوثق ارتباط بالشعور بالعدالة، وتشمله الفكرة في تصورها الكلى، وفكرة الخير بالخير هي كذلك قاعدة من قواعد العدالة، وهي لأول وهلة لا ترتبط بوضوح بالآذى أو الظلم، رغم نفعها الإجتماعي الواضح، ورغم أنه يستتبعها شعور إنساني طبيعي، موجود في الحالات الأولية للعدل والظلم، وهذا الارتباط هو مصدر ما يتميز به هذا الشعور من شدة. وعلى الرغم من أن هذا الارتباط أقل وضوحا، فهو ليس أقل واقعية. فمن يقبل المنافع ويرفض أن يردها عند الحاجة فإنه يوقع ضرراً حقيقياً، وذلك باحباطه لواحد من الناس في توقع من اعظم توقعاته الطبيعية والمعقولة، وهو توقع لابد أنه هو نفسه قد شجعه ولو ضمنيا، وإلا لكان من النادر أن ينال هذه المنافع. وتبدو المكانة المرموقة لاحباط التوقع، وسط المساوئ والاخطاء الإنسانية، ظاهرة من واقعة انها تشكل العمل الإجرامي الرئيسي في فعلين لا أخلاقيين هما: النهاك حرمة الصداقة، والنكث بالوعد، وقليلة هي الأضرار التي يمكن للبشر تحملها أكثر من ذلك، فلا شئ أعمق غورا من الجرح الذي يحدثه إحباط توقع اعتادوا عليه، وكانوا على يقين من الاعتماد عليه وقت الحاجة. وقليلة هي الأخطاء التي تكون أكبر من هذا الحرمان المحض من الخير، ولا شئ يثير الاستياء أكثر من ذلك سواء عند من يعاني العذاب والألم، أوعند المشاهد المتعاطف. ومن ثم فإن المبدأ الذى يطالب بإعطاء كل فرد ما يستحقه، أى مجازاة الخير بالخير، والشر بالشر، ليس فقط جزءاً من فكرة العدالة كما عرفناها، بل هو أيضا موضوع مناسب لتلك الشدة فى الشعور الذى يضع العادل، فى التقدير البشرى، فوق ما هو نافع فحسب.

ومعظم قواعد العدالة السائدة في العالم، والتي نلجأ اليها عاد في اجراءاتها تتقيد بتنفيذ مبادئ العدالة التي تحدثنا عنها الآن. والقول بأن الشخص ليس مسؤلاً إلا عما يفعله بإرادته طواعية، أو عما يكون في مقدرته إراديا تجنبه، والقول بأنه سيكون من الظلم ادانة أي شخص بلا محاكمة، والقول بأن العقوبة ينبغي أن تكون متناسبة مع الجريمة - جميع هذه الأقوال هي قواعد غايتها منع المبدأ العادل لمعاقبة الشر بالشر، من الانحراف بحيث يلحق الأذي بشخص بغير مبرر. ولقد بدأ استخدام الجانب الأعظم من هذه القواعد العامة في المحاكم، ونالت الاعتراف الكامل بها، والاتفاق التام عليها، على نحو طبيعي، أكثر مما حازت عليه قواعد أخرى كالقواعد الضرورية التي تمكنها من القيام بوطيفتها المزدوجة: إنزال العقاب على من في ستحقه، وإعطاء كل شخص حقه.

النزاهة هي أول فضائل القضاء، وهي التزام بالعدالة، للسبب الذي سبق أن ذكرناه من ناحية، ولكونها شرطاً ضرورياً لتحقيق الالتزامات الأخرى بالعدالة، من ناحية أخرى. ولكنها ليست المصدر الوحيد للمكانة المرموقة بين الالتزامات الانسانية لقواعد المساواة. والنزاهة التي تكون جزءاً من قواعد العدالة، بالنسبة للرأى العام والطبقة المستنيرة. وهي يمكن اعتبارها، من وجهة نظر معينة، نتائج طبيعية للمبادئ التي ذكرناها فيما سق. وإذا كان من الواجب إعطاء كل ذي حق مقه، ومكافأة الخير بالخير، ومجازاة الشر بالشر، فإنه ينتج من ذلك بالضرورة أن من واجبنا أن نعامل الجميع ممن يستحقون منا معاملة حسنة على قدم المساواة (عندما لا يمنعنا ذلك من واجب أعلى)، وأن على المجتمع أن يعامل الجميع ممن يستحقون منه مطلق. وهذا هو أسمى مقياس مجرد للعدالة الاجتماعية، وعدالة التوزيع، التي تتجه إليها جميع المؤسسات وتبذل

في سبيلها جهود جميع المواطنين الصالحين، بل ينبغي ان يوجه إليها أعظم قدر ممكن من الاهتمام. غير أن هذا الواجب الأخلاقي العظيم، يرتكز على اساس أعمق ينبعث مباشرة من المبدأ في الأخلاق، وهو ليس مجرد نتيجة منطقية لمبادئ ثانوية أو مشتقة، إذ يتضمنه معنى المنفعة ذاتها، أي مبدأ أعظم قدر من السعادة، وسوف يظل هذا المبدأ مجرد صورة لجموعة من الألفاظ بلا مغزى عقلي، مالم نأخذ سعادة شخص معين، مفترض أنها تتساوى تماما مع سعادة شخص أخر في مقدارها (واضعين في اعتبارنا عامل النوع) ونعامل الاثنين معاملة واحدة. فإذا ما تحققت هذه الشروط استطعنا صياغة شعار بنتام Bentham كشرح تفسيري لمبدأ المنفعة أما شعار بنتام فهو «عندي أن كل انسان هو كغيره شخص واحد، ولا أحد عندي يزيد عن شخص واحد، ولا أحد عندي

١- هذا الشعار يتضمنه المبدأ الأول لمشروع المنفعة، أي النزاهة التامة بين الأشخاص، ويرى مستر هربرت سبنسر Mr. Herbert Spenser في Mr. Herbert Spenser في المنفعة في أنها مرشد كاف للحق. مادام مبدأ المنفعة، فيما يرى سبنسر، يفترض مقدما مبدأ أسبق هو: لكل انسان حق متساوي في السعادة. وربما كان الأصح من ذلك الآن أن نصفه بأنه يفترض كميات متساوية من السعادة مرغوب فيها بدرجات متساوية. سواء شعر بها نفس الشخص أو أشخاص مختلفون. غير أن ذلك ليس افتراضا مقدما، ولا هو مقدمة نحتاج اليها لدعم مبدأ المنفعة. بل هي المبدأ ذاته. إذ ماذا عسى أن يكون مبدأ المنفعة إن لم يكن يعني إن «السعادة» و (مرغوب فيه) مصطلحان مترادفان؟ وإذا كان هناك مبدأ اسبق منضمن، فانه لن يكون سوى المبدأ القائل بان حقائق الرياضة يمكن تطبيقها لتقييم السعادة، على نحو ما تنطبق في جميع الكميات الأخرى التي يمكن قياسها.

لقد اعترض مستر سبنسر في اتصال خاص يتعلق بموضوع الهامش السابق على اعتباره خصما لنظرية المنفعة، وذكر أنه يعتبر السعادة الغاية النهائية للأخلاق. ولكنه يعتقد أن هذه الغاية لا يمكن بلوغها، الا جزئياً، عن طريق التعميمات التجريبية من نتائج السلوك التي نلاحظها، فنحن لا نستطيع بلوغها على نحو كامل إلا عن طريق الاستنباط من قوانين الحياة، وظروف الوجود، ما هي نوع الافعال التي تؤدى بالضرورة إلى السعادة، وما هي الافعال التي تؤدى الى الشقاء أو التعاسة. وياستثناء كلمة وبالضرورة فانني لا أختلف مع هذه النظرية، (فاذا ما حذفت هذه الكلمة فانني لا أعرف لأى مدافع حديث عن مذهب المنفعة رأى مخالف. فبنتام Bentham الذي يشير اليه، يقينا، مستر سبنسر في كتابه: ودراسات اجتماعية، هو آخر مفكر يمكن اتهامه بأنه يرفض استنباط نتائج الأفعال المؤثرة على السعادة، من قوانين الطبيعة، البشرية، والظروف الكلية للحياة الانسانية. والتهمة الشائعة ضده هي أنه اعتمد اعتمادا تاما، أكثر من اللازم، على استنباطات من هذا القبيل، ورفض تماما الالتزام بالتعميمات التي ترتكز على التجربة النوعية الخاصة، التي يعتقد سبنسر أن النفعيين يقتصرون عليها، ريحصرون أنفسهم فيها، وفي رأيي (اعتقد انه رأى سبنسر أيضا) أنه في ميدان الأخلاق، كما هي الحال في أي فرع من أفرع الدراسات العلمية الأخرى، فان توافق النتائج مع هاتين العمليتين. الواحدة تؤيد الأخرى وتثبتها، ضرورى حتى نعطى أية قضية عامة درجة ونوع الوضوح التي تشكل ماهية البرهان]. المؤلف.

في تقدير فيلسوف الأخلاق والمشرع، المطالبة بقدر متساوى من جميع وسائل السعادة إلا بمقدار ما تضعه الشروط الضرورية للحياة، والمصلحة العامة التي تشمل كل فرد من تحديدات لهذه القاعدة، وهي تحديدات ينبغي تفسيرها بدقة. وهذه القاعدة، شأنها شأن جميع قواعد العدالة الأخرى، لا يمكن أن تنطبق على الإطلاق ولا يمكن تطبيقها على نحو شامل، بل هي، على العكس، تفسر، كما سبق أن اشرت بما يتلاءم مع فكرة كل شخص عن المصلحة الاجتماعية. ولكن بغض النظر عن إمكان تطبيقها على أية حالة خاصة فإنها تبقى إحدى قواعد العدالة. فجميع الاشخاص يعتقدون أنَّ لهم حقاً في المساواة في المعاملة. إلا عندما تقتضي الضرورة الاجتماعية غير ذلك. ومن ثم فان كل تفاوت اجتماعي، توقفنا عن اعتباره نافعا أو مقيداً، يفترض لا فقط، طابع اللانافع، بل أيضا طابع الظلم، ويبدو استبدادا لدرجة أن الناس لابد أن يعجبوا كيف كان بامكانهم تحمل هذا التفاوت، ولكنهم ينسون انهم، ربما تحملوا الوانا أخرى من التفاوت، بسبب فكرة خاطئة مماثلة عن النفع، حتى أن تصحيح هذه الفكرة يجعل ما يستحسنونه يبدو رهيبا تماما مثله مثل ذلك الذي تعلموا في النهاية إدانته. إن تاريخ الإصلاح الاجتماعي كله عبارة عن سلسلة من المراحل والانتقالات حيث انتقلت فيها العادات والتقاليد أو المؤسسات، الواحدة تلو الأخرى، من مرحلة كانت فيها تمثل ضرورة أولية للوجود الاجتماعي إلى مرحلة اخرى اصبحت توصم فيها بالظلم والطغيان. وعلى هذا النحو كانت التمييزات بين العبيد والأحرار، بين النبلاء والاقنان، بين المواطن الروماني الحر، والرعاع أو الدهماء. وعلى هذا النحو سوف تكون هناك تمييزات، وهي التي كانت حد ما موجودة بالفعل، بين أرستقراطية اللون أو الجنس أو العرق.

يتضح مما سبق ان ذكرناه، ان العدالة هي اسم لمتطبات اخلاقية معينة، تقف، إذا نظرنا إليها مجتمعة، في مرتبة أعلى في ميزان المنفعة الاجتماعية، ولهذا فهي تمثل درجة من الالزام أعلى من أية متطلبات أخرى، رغم أنه قد تقع بعض الحالات الجزئية التي تكون فيها بعض الواجبات الاجتماعية الأخرى بالغة الأهمية حتى أنها تجب أية قاعدة من قواعد العدالة. وهكذا نجد، مثلا، أننا لكي ننقذ حياة إنسان فليس

من المسموح به فحسب، بل من الواجب ايضاً، ان نسرق، بل ان نغتصب عنوة قدراً من الطعام اللازم او الدواء الضرورى. وكذلك أن نخطف طبيبا ونجبره أن يقوم باداء وظيفته الطبية. وفي أمثال هذه المواقف التي لا نستطيع أن ندعى فيها عن أي شئ أنه عدل ما لم يكن فضيلة. فإننا لا نقول، عادة، إن العدالة ينبغى أن تتراجع أمام أي مبدأ أضلاقي آخر، لكنا نقول إن ما هو عادل في الحالات العادية ليس عادلا في حالة جرئية خاصة بسبب ذلك المبدأ الأخلاقي الآخر. إن هذا التعبير اللغوى المفيد والمناسب، يحفظ الطابع السرمدي المنسوب للعدالة، ويحيمنا من ضرورة الاعتقاد أن هناك ظلما جديرا بالثناء.

هذه الاعتبارات التى قدمناها تحل، فى تصورى، الصعوبة الوحيدة الحقيقية فى نظرية المنفعة بالنسبة للأخلاق. لقد اتضح باستمرار أن جميع حالات العدالة هى أيضا حالات للمنفعة، والفرق يوجد فى الشعور الخاص المصاحب للعدالة، ويجعلها تتميز بالتضاد عن المنفعة. فإذا ما شرحنا هذا الشعور الخاص المتميز بصورة واقية، وإذا لم يكن ثمة ضرورة أن نفترض له أصلا خاصا به فسوف نجد أنه ببساطة الشعور الطبيعى للاستياء، أو الحنق، وقد اكتسب صفة أخلاقية بأن امتد ليتساوى فى وجوده مع مطلبات الخير الاجتماعى. وإذا كان هذا الشعور لا يوجد فحسب، بل ينبغى أن يوجد، فى جميع فئات الحالات التى تتفق مع فكرة العدالة: فإن هذه الفكرة لمن تعود بعد ذلك تمثل عقبة أمام أخلاق المنفعة وتبقى العدالة الاسم المناسب لمبحوعة معينة من المنافع الاجتماعية ذات الأهمية البالغة، ومن ثم ضرورية ومطلقة أكثر من منافع أخرى بوصفها فئة (رغم أنها قد لاتكون كذلك فى حالات جزئية معينة)، ومن ثم فلابد أن يحرسها على نحو ما يحدث بشكل طبيعى، شعور لا يختلف فى الدرجة فحسب، بل فى النوع أيضاً. وينبغى أن نميزه عن الشعور الأكثر اعتدالا الذى يصاحب الفكرة المحض عن ترقيع اللذة البشرية أو المنفعة بواسطة الطبيعة المحددة أكثر لأوامرها ويطابعها الصارم فى الجزاءات.

•

•

القسم الثاني

1770 5

र के रूपे व

.

•

## (1) (eld\_\_\_\_\_)

«إلى ذكرى حببيتى التى تبعث فى نفسى الحسرة والشجن، ذكرى من كانت مصدر إلهامى، كما كانت إلى حد ما، المؤلف الذى كتب أفضل ما كتبت الى ذكرى رفيقتى وزوجتى، إلى التى كانت بحدسها السامى للحق والحقيقة أقوى باعث لى على ما كتبت كما كان استحسانها لما أكتب أعظم مكافأة: إليها أهدى هذا الكتاب، وهو شأنه شأن جميع ما كتبت خلال سنوات كثيرة. ينتمى إليها بقدر ما ينتمى إلى عير أنه بوضعه الراهن لم ينل من مراجعتها، التى لا أستطيع تقديرها إلا قدرا ضيئلاً للغاية، فقد احتفظت بأجزاء من أهم ما ورد فيه لكى تراجعها، لكن لن يقدر لها اليوم أن تنال شيئاً من عنايتها. ولو أنى أوتيت من سحر البيان ما يمكنى أن أعبر للناس عن نصف الأفكار العظيمة والمشاعر النبيلة التى دفنت معها فى قبرها لأسديت لهم بذلك فائدة أعظم من كل ما أكتبه الآن بعد أن حرمت من تشجيعها، وعونها، وحكمتها التى لا نظير لها ..»

### جون ستيوارت مل

(المترجمان)

A History of Women philosophers, vol. 3, p246, ed. M.E. Waithe.

<sup>1-</sup> الإهداء للسيدة هاريت هاردى تيلور Harriet Hardy Taylor (١٨٠٧ - ١٨٠٧) التى أحبها مل اكثر من واحد وعشرين عاما قبل أن يتزوجها عام ١٨٥١ (بعد وفاة زوجها في يوليو ١٨٤٩). ولم يستمر زواجه منها سوى سبع سنوات فقد ماتت ١٨٥٨. ويقال: إنه قد وجد في أوراقها مقالات تستبق بعض الافكار التي عرضها مل في كتابه عن الحرية انظر مثلا:

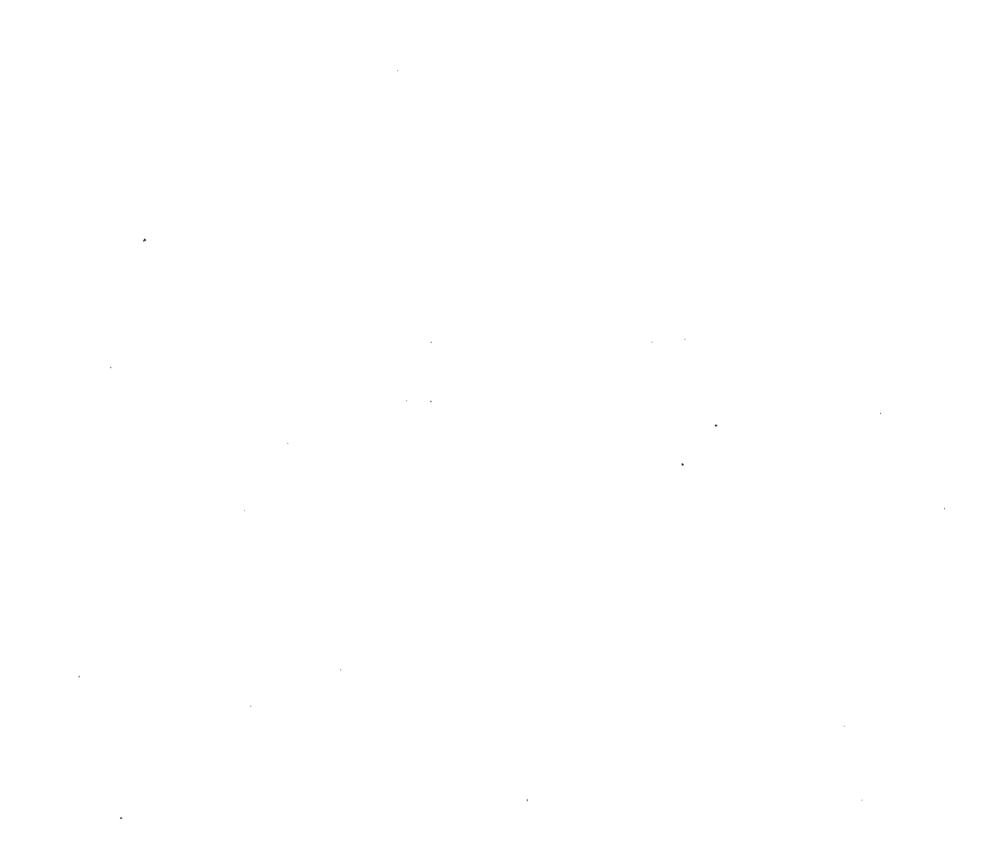

# الفصل الأول «تمهيسك»

ليس موضوع هذه الدراسة ما يسمى «بحرية الإرادة» التى تعارض، لسوء الطالع ما يسمى، خطأ بفكرة «الضرورة الفلسفية»، وإنما موضوعها دراسة الحرية المدنية أو الاجتماعية: أعنى طبيعه السلطة وحدودها التى يمكن أن يمارسها المجتمع على الفرد بطريقة مشروعة، وهي مشكلة قلما طرحت للبحث، ونادراً ما نوقشت، بصورة عامة، وإن كانت قد أثرت المناظرات العملية في هذا العصر بحضورها المستتر، ومن المحتمل أن تفرض نفسها قريبا بوصفها المشكلة الحيوية للمستقبل. وهي ليست على الإطلاق مشكلة جديدة، بل يمكن القول أن البشر انقسموا حولها فريقين، بمعنى ما من المعانى من أقدم العصور، غير أن المشكلة تفرض نفسها في مرحلة التقدم التى تدخلها الآن قطاعات متحضرة من النوع البشرى، وهي تفرض نفسها في غروف جديدة، وتتطلب دراسة مختلفة وأساسية أكثر.

إن الصراع بين الحرية والسلطة سمة في غاية الوضوح في مراحل التاريخ المألوفة لنا منذ القدم، لاسيما في تاريخ اليونان، والرومان، وإنجلترا.

بيد أن هذا النزاع كان فى العصور القديمة يقوم بين المواطنين، أو بعض طبقات منهم \_ وبين الحكومة. وكان يقصد بكمة الحرية حماية الفرد من طغيان الحكام السياسيين. فقد كان ينظر إلى الحكام على أنهم يتعارضون بالضرورة مع الشعب الذى يحكمونه (باستثناء بعض الحكومات الشعبية عند اليونان). وكان الحكام عبارة عن حاكم واحد، أو طبقة مغلقة أو قبيلة، وكلهم يستمدون سلطتهم من الوراثة أو الغزو. وهم فى جميع الحالات لايستمدوها من رضا المحكومين. ولم يكن المتازون من الناس يقامرون، وربما لم تكن لديهم الرغبة فى ذلك ، بالدخول فى نزاع مع الحكام، مهما يكن من أمر الاحتياطيات التى تتخذ ضد ممارساتهم الجائرة،

فقد كان ينظر إلى سلطة المكام على أنها ضرورية، لكنها كذلك على جانب كبير من الخطورة فهي سلاح ربما حاول الحاكم استخدامه ضد رعاياه بدرجة لا تقل عن استخدامه ضد أعدائه في الخارج. ولكي يمنع الأعضاء الضعاف في المجتمع أن يقعوا فريسة للنسور. لكن لما كان ملك النسور لن يقل طمعا في افتراس القطيع عن المسعف اعضائها، فقد كان على المواطنين أن يتخذوا على الدوام موقف الدفاع ضد انهابه ومخالبه(١). ومن ثم فقد كانت غاية الوطنيين أن يضعوا حدوداً لسلطة الحاكم التي يمارسها في المجتمع. وكان تقييد الحاكم على هذا النحو هو ما يعنونه بالحرية. ولقد حاولوا تحقيق هذا التقييد بطريقتين الأولى: الحصول على اعتراف ببعض التحصينات، وهي التي تسمى بالحقوق السياسية أو الحريات السياسة، والتي إذا انتهكها الحاكم كان بذلك خارجاً عن واجباته، ويجوز لذلك مقاومته مقاومة خاصة أو التمرد تمرداً عاما عليه (٢). والطريقة الثانية : وهي بصفة عامة وسيلة لم تظهر إلا في هصور متأخرة \_ إنما تعنى إقامة الضوابط الدستورية، التي يصبح فيها رضا الناس - أو هيئة ممثلة لهم - شرطا لازما لإقرار الأعمال الهامة التي تقوم بها السلطة الماكمة. ولقد تم تقييد السلطة الحاكمة رغما عنها في معظم البلدان الأوربية بالطريقة الأولى. لكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للطريقة الثانية. وإن كان الوصول إلى تحقيق الطريقة الثانية تحقيقاً كاملاً هو الهدف الأساسي لعشاق الحرية في كل مكان. طالما كان الجنس البشري قانعاً بمحاربة بعدو بعد وآخر. وبالخضوع لحكم

١- المقصود أن الناس العاديين في المجتمع وهم ضعاف، يخشون الأقوياء أو النسور الجائعة على صد تعبير دمل، ولهذا تراهم يعمدون الى اختيار واحد من بين الاقوياء لكى يفرض النظام والخضوع على الجميع. غير أن هذا الشخص نفسه، وهو الحاكم أو ملك النسور بتعبير دمل، له بدوره اطماعه وأنيابه ومخالبه التي يجد الأقراد أنفسهم مضطرين إلى تحصين أنفسهم ضدها. (المترجمان).

Y- الحاكم الذى يخرج عن واجباته ويستخدم السلطة استخداماً تعسفياً إنما يعلن الحرب Bellum على الشعب ومن هنا جاز التمرد Rebellion عليه - حيث نجد الكلمة الإنجليزية مشتقة من الكلمة اللاتينية وهي بالتالي تعنى الحرب من جديد. (الترجمان).

سيد ما، شريطة أن تكون هناك ضمانات كافية قليلة أو كثيرة، تمنع طفيان هذا السيد، فإن الناس لن يدعوا طموحاتهم تجاوز هذا الحد.

لكن جاد الوقت، في مجرى تقدم أحوال البشر، الذي توقف فيه الناس عن الاعتقاد بأن الضرورة الطبيعية تفرض أن يكون حكامهم ذوى قوة مستقلة، تتعارض مع مصالحهم وبدا لهم أن من الأفضل كثيراً أن يكون مختلف حكام الدولة مفوضين أو مندوبين عنهم يمكن عزلهم متى شاءوا. وبدا أنه بهذه الطريقة وحدها يكون لديهم الضمان الكامل بأن الحكومة لن تسيئ استخدام سلطاتها ضدهم. واحتلت هذه الحاجة الجديدة \_ إلى وجود حكام مؤقتين منتخبين \_ شيئا فشيئا مكان الصدارة فأصبحت الموضوع المرموق لمساعى الأحزاب الوطنية، أينما وجدت هذه الأحزاب. والغيت هذه المساعى بقدر ملحوظ، الجهود السابقة للحد من سلطة الحكام، وحلت محلها. وفي الوقت الذي كان المسراع فيه محتدماً لجعل السلطة الحاكمة تنبثق من إختيار دوري للمحكومين، اعتقد بعض الناس أن هناك مبالغة كبيرة للغاية نسبت إلى الحد من سلطة الحاكم وقد يبدو مصدر هذه المبالغة أولئك الحكام الذين تتعارض مصالحهم مع مصالح الشعب، وأن ما كنا بحاجة اليه هو أن يتحد الحكام مع الشعب في هوية واحدة، بحيث تصبح مصالحهم وإرادتهم هي مصالح الأمة وإرادتها. ومن ثم لاتحتاج الأمة إلى حماية نفسها من إرداتها الخاصة، فنحن لا نخشى من طغيانها ضد نفسها فإذا كان الحكام مسئولين مسئولية تامة أمام الأمة، وإذا ما كانت قادرة على عزلهم في الحال، فإنه يمكن أن نثق فيما لديهم من سلطة نستطيع نحن توجيه الحكام في كيفية استعمالها. وليست سلطة الحكام سرى سلطة الأمة نفسها، وقد تركزت في أيديهم في صورة نجعلها صالحة للاستخدام. إن هذا النمط من التفكير، أو بالأحرى هذا النمط من الشعور، كان شائعاً في الجيل الأخير من اللبراليين الأوربيين في قطاع من القارة الأوربية، ولايزال سائداً، هناك، أن المفكرين السياسيين الذين يسممون بي حد لأفعال الحكومة، باستثناء تلك الحكومات التي ينبغي في رأيهم الا توجد، هم استثناءات

قليلة بين المفكرين السياسيين في القارة. ولقد كان يمكن لنغمة مماثلة أن تنتشر هذه الأيام في بلادنا لو استمرت الظروف التي شجعتها ولم تتغير.

غير أن النجاح، في حالة النظريات السياسية والفلسفية، كما هو في حالة الأشخاص - يكشف عن الأخطاء والعيوب التي كان يمكن للفشل أن يخفيها عن الملاحظة. فالفكرة التي تقول أن الشعب ليس بحاجة الى تقييد سلطته على نفسه قد تبدو بديهية عندما تكون الحكومة الشعبية أمراً يرد في الأحلام فحسب أو نقرأ عن حدوثة في الكتب في سالف العصر والأوان. ولم يكن من الضروري أن تطعن الإنصرافات المؤقته في صحة هذه الفكرة، كتلك الإنحرافات التي وقعت إبان الثورة الفرنسية، لأن مساوئ هذه الإنحرافات ترجع مسؤليتها إلى فئة مغتصبة لا تنتمى إلى المؤسسات الشعبية القائمة، بل كانت نتيجة لثورة فجائية غاضبة ضد الاستبداد الملكى والأرستقراطي. لكن مع مرور الزمن ظهرت جمهورية ديمقراطية شغلت حيزاً كبيراً من سطح الكرة الأرضية، ومكنت لنفسها كعضو بالغ القوة في مجموعة الأمم، وأصبحت الحكومة المسؤلة تخضع للرقابة والنقد وهما في خدمة أي واقعة عظيمة تظهر الى الوجود حتى لقد أصبح الآن معروفا أن عبارات مثل «الحكم الذاتي،، واسلطة الشعب على نفسه؛ لا تعبر عن واقع الأمر تعبيراً حقيقاً، فالشعب الذي يمارس السلطة ليس هو نفسه باستمرا الشعب الذي تمارس عليه السلطة، ودالحكم الذاتي، الذي يتحدثون عنه ليس حكم كل واحد لنفسه، بل حكم الفرد بواسطة الباقين جميعاً.

وفضلاً عن ذلك فإن إرادة الشعب انما تعنى بصفة خاصة الجانب الأكثر عدداً أو الجانب الأكثر نشاطاً وإيجابية من الشعب، وهم أغلبية الشعب، أو لئك الذين نجحوا في إن يجعلوا من أنفسهم أغلبية، وبالتالى فإن الشعب قد يرغب في كبت عدد من أقراده، لذلك ينبغي الحذر من مثل هذا العمل كما ينبغي الحذر من أي إساءة أخرى لاستعمال السلطة. وعلى ذلك فإن تقييد سلطة الحكومة على الأفراد لا تفقد شيئاً من أهميتها، عندما يكون القائمون بأمر الحكومة مسئولين بانتظام أمام الجماعة أعنى أمام أقوى أحزاب المجتمع. ولقد امتدح هذه الفكرة المفكرون وعلية القوم في

المجتمع الأوربى على السواء، وحتى أولئك الذين اعتقدوا منهم أن الديمقراطية تضر بمصالحهم الحقة أو المزعومة، لم تكن لديهم مشكلة فى الموافقة على هذا الرأى لدرجة أن فكرة (طغيان الأغلبية) أصبحت تندرج الأن بين الموضوعات السياسية النظرية بوصفها شرأ ينبغى على المجتمع أن يحترس منه(١).

ولقد كان (طغيان الاغلبية) في البداية، كغيره من ألوان الطغيان الأخرى، ينظر إليه برعب، ولايزال ينظر إليه على هذا النحو من الناحية الشعبية لكن على أنه عمل يقتصر على السلطات العامة. غير أن المفكرين أدركوا أنه عندما يتحول المجتمع نفسه ليصبح طاغية \_ أعنى المجتمع بأسره ضد أعضائه الذين يؤلفونه فرادى \_ فإن وسائل طغيانه لا تنحصر فيما قد يقوم به من أعمال على أيدى الموظفين السياسيين، فالمجتمع قادر على تنفيذ أوامره، وهو يفعل ذلك بالفعل، وهو حين يصدر أوامر خاطئة بدلاً من الأوامر السليمة أو إذا ما أصدر في مسائل كان من الواجب ألا يتعرض لها على الاطلاق، فإنه بذلك يمارس طغيانا اجتماعياً أشد قسوة من كثير من الوان الاضطهاد السياسي، مادام أنه يمثل هذه الجزاءات المتطرفة، وأن كان ذلك لايحدث دوما، لايترك إلا وسائل ضئيلة للإفلات، ويتغلغل بعمق نافذ في تفصيلات الحياة، ويستعبد الروح نفسها، ومن ثم فلا تكفى حماية الفرد من طغيان الحاكم، وإنما ينبغي حمايته أيضا من طغيان الرأى العام والشعور السائد، وحمايته من ميل المجتمع إلى أن يفرض إرادته وافكاره على الأفراد الذين يرفضونها، بوسائل أخرى غير الجزاءات المدنية \_ لتكون قواعد للسلوك يسيرون عليها. كذلك حماية الفرد من محاولة إعاقة نموه، ومنع تكوين شخصيته الفردية التي لا تنسجم مع طرق المجتمع، وإجبار جميع الشخصيات على أن تكيّف نفسها مع النموذج الذي

<sup>1-</sup> كان المفكر الفرنسي الكسى دى توكفيل -١٠٨٥ - ١٨٥٥) أول من نبّه إلى طغيان الأغلبية. وقد تأثر به مل، وذلك في كتابه الهام والديمقراطية في أمريكا، الذي صدر المجلد الأول منه عام ١٨٣٥ والثاني عام ١٨٤٠ وهو يرى أن من أهم مشكلات المجتمع الديمقراطي ما أسماه بمشكلة وطغيان الاغلبية، التي تميل إلى فرض رأيها على الأقلية ومن ثم على الفرد، وهي بذلك تهدد تشكيلا خطيراً للحرية. قارن كتابنا والطاغية: دراسة فلسفية لصور من الاستبداد السياسي، (المترجم).

يعدُه المجتمع، أن هناك حداً للتدخل المشروع الذي يقوم به الرأى العام في استقلال الفرد، والعثور على هذا الحد وصيانته من الاعتداء عليه هو مسألة لازمة لايجاد الظروف المناسبة للعمل الانساني فذلك حماية له من الاستبداد السياسي(١).

على الرغم من أن هذه القضية لاخلاف عليها من حيث صياغتها العامة، فإن السؤال العملى: أين نضع هذا الحد؟ كيف نصل إلى التوافق المناسب بين استقلال الفرد والضبط الاجتماعي؟ فذلك موضوع كان ولا يزال من أكثر الموضوعات إثارة للنقاش والجدل. إن ما يجعل وجود الإنسان الفرد ذا قيمة يتوقف على مدى فرض القيود على أفعال الآخرين. ولهذا فإن بعض قواعد السلوك لابد من فرضها بواسطة القانون في المقام الأول أو بالرأى العام في الموضوعات التي لا يصح أن يتدخل فيها القانون. أما التساؤل ما هي هذه القواعد؟. فهو أعظم سؤال في المسائل الإنسانية.

لكى إذا كانت القضايا الواضحة قليلة، فإن القضية التى نتحدث عنها شديدة الفموض لم يحرز البشر فى حلها تقدما ما يذكر! فمن النادر أن تجد عصرين، والأندر أن تجد بلدين قد اتخذا فيها قراراً متشابهاً حتى أن قرار عصر أو بلد معين، قد يبدو أمراً عجيبا فى أعين العصر أو البلد الآخر! ومع ذلك فأن الناس فى أى عصر، وفى أى بلد، يعتقدون أنه لاتوجد فى هذه المسألة أية صعوبة. كما لو كانت مسألة تُجمع البشرية باستمرار على حلها. فالقواعد التى يرونها حولهم تبدو لهم واضحة بذاتها، ولا تحتاج إلى تبرير. وليس ذلك كله سوى وهم عام وهو مثال واحد على تأثير العادات الاجتماعية وسحرها، وهذه العادات، كما يقول المثل السائر وطبيعة ثانية، يخطئ الناس دائما ويظنونها طبيعة أولى. وتأثير العادات هو الذى يمنع الناس من الشك، في احترام قواعد السلوك التى يقرضها بعضهم على بعض، هو اعتقادهم أن هذا الموضوع ليس بالضرورة من الموضوعات التى تقدم لها الهراهين: لا من جانب الشخص لغيره من الناس، ولا من زاوية الشخص لنفسه.

١- انظر المقال الرائع الستاذنا الدكتور زكى نجيب محمود عن سطوة الرأى العام وجبروته وخوف الأقراد منه، بعنوان «أهو شرك من نوع جديد؟!«) في كتابه «رؤية إسلامية» ص ٣٠٧ ومابعدها دار الشروق بالقاهرة عام ١٩٨٧. [المترجم].

لقد اعتاد الناس على الاعتقاد بصحة هذه العادات، وشجعهم على المضى في هذا الاعتقاد اشخاص يطمحون في التفلسف، أو أن يكونوا فلاسفة بقولهم أن المشاعر حول موضوعات لها مثل هذه الطبيعة أفضل من المبررات العقلية، بل إنها لتجعل هذه المبررات لا ضرورة لها. فالمبدأ العملى الذي يرشد الناس في أرائهم حول تنظيم السلوك البشرى هو شعور كل فرد منهم بأنه ينبغي على الفرد منهم أن يسلك نفس سلوكه، وأنه يحب لمن يتعاطف معهم أن يفعلوا كما يفعل. والواقع أنك تجد من يعترف لنفسة أن معيار الحكم على سلوكه هو ما يحب. لكن الرأى في موضوع السلوك الذي لا تدعمه البراهين العقلية، لا يمكن أن يعد سوى ما يفضله شخص ما، وإذا لم تكن البراهين عندما تقدم، ليست سوى التجاء مماثل لما يفضله الآخرون، فإن ذلك لا يخرجها عن صفتها الأولى، بل ستكون مجرد ما يفضلة مجموعة من الناس بدلاً مما يفضله شخص واحد. غير أن ما يفضلة الشخص العادي اذا ما تمّ تدعيمه على هذا النحو، فإنه لا يكون مبرراً كافياً فقط، بل سيكون هو المبرر الوحيد، الذي يكون لدى الفرد، بصفة عامة، الأفكاره عن الأخلاق، والذوق، وأداب المجتمع، مما لم يرد فيه نص صريح في عقيدته الدينية. بل قد يصبح مرشده الرئيسي في تفسيرة لنصوص هذه العقيدة، وبالتالي فان آراء الناس فيما هو محمود أو مذموم، تتأثر بألوان لا حصر لها من المبررات التي تؤثر في رغباتهم تجاه سلوك الآخرين، الذي لا يقل في تنوعه عن العوامل التي تحدد رغباتهم في أي موضوع أخر، فأحيانا يحدد العقل هذه العوامل، وأحيانا تحددها الخرافات والآراء المبتسرة، وكثيراً ما تكون المشاعر الإجتماعية، وليس من النادر أن تكون المشاعر المعادية للمجتمع، مثل: الحسد، والغيرة، والاستعلاء والازدراء. ولكن الزعم أن تحددها رغبات الناس ومخاوفهم حول انفسهم: أعنى مصالحهم ومنافعهم الذاتية المشروعة وغير المشروعة. فحينما تكون هناك في المجتمع طبقة عليا هي السائدة فان قسماً كبيراً من أخلاقيات الناس في هذا البلد ينبثق من مصالح هذه الطبقة ومن شعورها بالتفوق. وإذا تأملت في الأخلاق والآداب التي كانت مرعية بين

الاسبرطيين والهليوتيين Helots(١)، وبين السادة والعبيد، أو بين الأمراء ورعاياهم، او بين النبلاء والعامة، أو بين الرجال والنساء لوجدت أنها في جانب كبير منها ناتجة من مشاعر الطبقات العليا ومصالحها، وهكذا تأتى المشاعر كرد فعل للمشاعر الأخلاقية لأعضاء الطبقة العليا السائدة في علاقاتهم بعضهم مع بعض. ومن ناحية اخرى فحينما وجدت طبقة كانت عليا ثم فقدت سيطرتها، أو أن سيادتها لم تعد محبوبة، فإن المشاعر الأخلاقية المنتشرة كثيراً ما تحمل انطباع الكراهية للسيادة. وهناك عامل آخر كان له أثر كبير في تحديد قواعد السلوك التي يفرضها القانون أو الراي العام \_ سواء بالنسبة للفعل أو عدم الفعل \_ وهذا المبدأ هو خضوع الناس لما يفضله أو ينفر منه السادة المؤقتون أو الآلهة. وهذا الخضوع ليس نفاقاً وإن كان في جوهره أنانية، فعنه، تنشأ مشاعر الكراهية الحقيقة الأسيلة التي جعلت الناس تحرق السحرة والهراطقة. ولقد شاركت طبعا مصالح المجتمع العامة والواضحة، فكانت بين هذه المؤثرات الدنيئة ذات أثر واسع في توجيه المشاعر الأخلاقية، غير أن هذه المصالح لم تكن هي بذاتها المؤثرة، كذلك لم تكن المسألة عقلية، بقدر ما كانت نتيجة للتعاطف والتنافر الذي ينشأ منها، فهذا التعاطف والتنافر الذي لا يرتبط بمصلحة المجتمع إلا قليلا، وقد لا يرتبط على الإطلاق، يؤثر تأثيراً قويا في إقامة أخلاقيات المجتمع.

وهكذا كان ما يحبه المجتمع، أو قسم كبير منه، وما يكرهه هو العامل الرئيسى الذي يحدد، من الناحية العملية، القواعد التي توضع للناس عموماً، والتي يحدد القانون ـ أو الرأى العام مالها من جزاءات. ويصفة عامة فقد شعر أولئك الذين يتربعون على قمة الفكر والعواطف في المجتمع بوضع الأمور على هذا النحو ولم يهاجموها من حيث المبدأ وإن دخلوا معها في صراع في بعض التفصيلات فقد انشغلوا بالبحث في الأمور التي ينبغي على المجتمع أن يحبها أو يكرهها، بدلا من أن

١- سكان هليوس Helos استعبدتهم مدينة إسبرطة قديماً مع أن هذا الشعب كان يبلغ أضعاف الإسبرطيين عدداً، لكنهم أصبحوا عبيدا باسم «الهليوتيين» وأصبحت الكلمة نفسها مرادفة للرقيق (المترجم).

ينشفلوا بالسؤال؛ هل من حق المجتمع أن يفرض على أفراده ما يحب وما يكره عن طريق القانون؟! لقد فضلُوا أن يحاولوا تغيير مشاعر البشر في جزئيات معينة كتلك التي يرفضونها هم انفسهم، بدلاً من أن يجعلوا من الدفاع عن الحرية قضية عامة يشتركون فيها مع الهراطقة بصفة عامة. والقضية الوحيدة التي قام المبدأ فيها على أرض واسعة، وتدعم فيها الموقف باتساق من قبل الجميع فيما عدا بعض الأفراد هنا وهناك، هي قضية الإيمان الديني، وهي قضية تفيد في نواحي كثيرة منها أنها مثل صارخ لامكان الوقوع في الخطأ لما يسمى بالحس الأخلاقي Moral Sense ، لأن البغض اللاموتي Odium theosicum (١) للمتعصب الديني الحقيقي، هو من انصع الحالات وضوحا للشعور الأخلاقي. إن أول من خرج على نير الكنيسة التي أسمت نفسها بالكنيسة الجامعة Univeral church (٢) لم تكن لديهم أدنى نية للسماح بأي اختلاف في الأراء الدينية مثلهم في ذلك مثل الكنيسة الجامعة نفسها. لكن عندما انتهت حدة الصراع دون إحراز حاسم لأى فريق، انحصرت أمال كل كنيسة، أو فرقة، في حدود الاحتفاظ ما تحتله من أرض بالفعل، ومما لديها من اقليات، ورأت أنه لم تعد هناك فرصة لأن تصبح هي الفرقة أو الكنيسة صاحبة الأغلبية، ولجأت إلى أولئك الذين لم يتحولوا عن معتقداتهم ليسمحوا لها بالبقاء على عقيدتها التي تختلف عنها. وبناء على هذه المعركة \_ معركة العقيدة الدينية \_ وهي الوحيدة تقريباً، تأكدت حقوق الفرد ضد المجتمع بناء على مبادئ عامة، وأنكرت دعوى المجتمع في استعمال السلطة ضد مخالفيه إنكاراً صريحاً، ومازال الكتَّاب الكبار الذين يدين العالم لهم بما قامت عليه الحرية الدينية، يؤكدون أن حرية الضمير حق لا يجوز المساس به، وينكرون إنكارا مطلقا أن يخضع الموجود البشرى لمساءلة الآخرين عن معتقداته الدينية، ومع ذلك فإن عدم التسامح جزء من الطبيعة البشرية لاسيما في كل ما يعتقد البشر أنه ذو بال، لذلك لاتجد الحرية الدينية قد تحققت في بلد من البلدان إلا إذا كان هذا البلد لا يكترث بالأمور الدينية، ويكره أن ١- تعنى بغض اللاهوتين لخصومهم، أو مقت الجدال اللاهوتي (المترجم).

٢- هي نفسها الكنيسة الكاثوليكية Catholic church التي تعنى الشاملة أو الجامعة لكل
 المسيحيين، وهي أكبر كنيسة مسيحية عدداً ويراسها بابا روما (المترجم).

تمكر الممارك اللاهوتية صفو حياته والواقع أن واجب التسامح في نظر معظم الأشخاص المتدينين تقريباً، وحتى في اشد البلاد تسامحاً لابد أن تكون له تحفظات ضمنية، فبعض الناس يتحمل الخلاف في أمور تتعلق بإدارة الكنيسة لكنه لا يسمع بمثل هذا الخلاف حول العقائد الدينية، وبعضهم الآخر يجيز التسامح لآى انسان ما عدا البابوي Papist (۱) والموحد .. Unitarian (۲) وبعضهم الثالث يسمح بالتسامح مع كل الناس ما عدا من يؤمن بديانة غير منزلة (أو غير موحى بها)، وقليل منهم من يمتد بكرمه إلى أبعد من ذلك، لكنه يتوقف عند الإيمان بالله والحياة الأخرى. وحيثما وجدت مشاعر الأغلبية لاتزال أصلية وشديدة، فإنك تجدها متمسكة بضرورة طاعة دعواها. في إنجلترا، ونظراً للظروف الخاصة بتاريخنا السياسي، فقد كان نير القانون أخف مما هو عليه في سائر أنحاء القارة الأوربية. ورغم أن الراي العام كان، أحيانا، أثقل وطأة، فللشك أنك تجد في إنجلترا نفوراً شديداً من التدخل المباشر للسلطة التشريعية أو التنفيذية في شئون الأفراد. غير أن ذلك ليس نتيجة نظرة منصفة عادلة لاستقلال الفرد، بل هو ناشئ عن تلك العادة القديمة التي مازالت باقية وهي عادة النظر إلى الحكومة على انها تمثل مصالح تتعارض مع مصالح جمهور الناس. ولم تتعلم الأغلبية بعد، أن سلطة الحكومة هي سلطتهم هم، وأن أراء الحكومة هي أراءهم. وعندما تتعلم الأغلبية ذلك، فسوف تتعرض حرية الفرد، على الأرجح لنفور الحكومة كالنفور الذي تتعرض له بالفعل من الرأي العام. لكن لايزال هذا الخطر بعيداً حتى الآن، فهناك قدر كبير من مشاعرنا جاهز لتصدى لأيه محاولة من القانون للسيطرة على الأفراد في الأمور التي لم يعتادوا أن يتدخل فيها القانون ويسيطر عليها، ولا يهم بعد ذلك ما إذا كانت هذه الأمور داخلة في المناطق المشروعة للسيطرة القانونية أم لا، بل أن هذه المشاعر، رغم تقديرنا العالى ١- المسيحي الكاثوليكي المذهب الذي يخضع لبابا روما (المترجم).

٢- القائل باله واحد وهو أحد أفراد الطائفة المسيحية التى ترفض التثليث وتقول بالتوحيد (المترجم).

لها، قد تكون عند تطبيقها على حالات جزئية، في مكانها الصحيح، بينما تكون في حالات أخرى في غير موضعها. والواقع أنه ليس ثمة مبدأ معترف به يكون عادة مقياساً لصلاحية تدخل الحكومة أو عدم هذه الصلاحية. فالناس تقرر بناء على اختياراتها الشخصية، فبعضهم يحث الحكومة على التدخل كلما وجدوا في هذا التدخل مجلبة لخير أو علاجا لشر، بينما يفضل آخرون أن يتحملوا أي قدر من الشر الإجتماعي عن أن يضيفوا أي قدر من الشر لمصالح البشر التي تخضع لسيطرة الحكومة. ثم هناك مجموعة ثالثة تنضم إلى هذا الفريق أو ذاك عند بحث الحالات الجزئية المعينة، تبعاً لتوجه مشاعرهم العام، أو تبعا لدرجة الاهتمام التي يشعرون بها نحو هذا الشيئ الجزئي المقترح أن تقوم به الحكومة، أو تبعا لإيمانهم بأن الحكومة تستطيع أولا تستطيع القيام به، وبالطريقة التي يفضلونها. لكنهم نادراً مايفعلون ذلك بناء على المبدأ الذي يعتشقونه، ويؤمنون به باتساق، ويكون مرشدهم لما ينبغي أن تقوم به الحكومة وما يجب أن تمتنع عنه. ويبدو لي أنه نظراً لغياب هذا المبدأ، أو القاعدة، فإن الفريق الأول يقع في نفس الخطأ الذي كثيراً ما يقع فيه الفريق الثاني، فتراه يدافع، على نحو خاطئ، عن تدخل الحكومة، ثم تراه يعارض، على نحو خاطئ أيضا، هذا التدخل ويدينه.

إن هدف هذه الدراسة هو أن تؤكد مبدأ واحداً بسيطاً هو ما يسمى بالتحكم على نحو مطلق، في معاملات المجتمع لسلوك الفرد بطريق القهر والسيطرة سواء كانت الرسائل المستخدمة هي القوة البدنية في صورة عقوبات مشروعة أو إكراه أخلاقي يمارسه الرأي العام، وهذا المبدأ يقول: أن الغاية الوحيدة التي تسوغ الناس، أفرادا أو جماعات، التدخل في حرية الفعل أو السلوك لأي عضو من الأعضاء هي حماية أنفسهم منه، ومعنى ذلك أن الغرض الوحيد الذي تستخدم فيه السلطة بطريقة مشروعة ضد الفرد أو العضو في مجتمع متمدين، أعنى ضد إرادته، هو منع الفرد من الإضرار بالآخرين أو إيذاء غيره، أما اعتبار مصلحته الخاصة مادية أو أدبية أو

خبره ـ سواء البدني أو الأخلاقي ـ فهر ليس مبرراً كافياً\(). فلا يجوز إجبار الفرد، أو أن يكون ذلك الإكراه مشروعا ـ لأداء عمل معين أو الامتناع عن أداء عمل ما، بحجة أنه سيكون من الأفضل له أن يفعل ذلك، أو بدعوى أن تدخلنا سيجعله أكثر سعادة، أو أن الآخرين يرون أن الفرد سيكون أكثر حكمة أو أقرب إلى الصواب اذ أجبروه على ذلك. قد تكون هناك مبررات قوية للاعتراض أو الاحتجاج على سلوكه أو مناقشته ومجادلته أو إقناعه أو استعطافه أو التوسل اليه، لكنها لا تبرر إكراهه أو إجباره أو تهديده أو إيقاع الضرر به أنْ رفض تغيير سلوكه. لكن المبرر الوحيد لمنع سلوكه هـ و القول بأن هذا السلوك سوف يترتب عليه إلحاق الأذى بالآخرين أو بأى شخص آخر. إن الجانب الوحيد من سلوك الفرد الذى يكون مسئولا عنه أمام المجتمع هو ذلك الجانب الذى يمس صاحب السلوك المقبد عنى استقلاله وما يتعلق بشخصه فهو حر وله فيه حق مطلق لا تحده حدود، فللفرد سيطرة كاملة على نفسه وعلى بدنه وعقله.

وليس ثمة ما يدعو إلى القول بأن هذه النظرية إنما تستهدف التطبيق على الموجودات البشرية الناضجة في ملكاتها فحسب، فنحن هنا لا نتحدث عن الأطفال أو المراهقين الذين لم يبلغوا سن الرشد الذي قد يحدده القانون للرجال أو النساء، فهؤلاء جميعا في وضع يحتاجون فيه إلى رعاية الآخرين، ولابد من حمايتهم من إيذاء أنفسهم بقدر ما نحمى الآخرين من أضرارهم الخارجية، ولهذا السبب نفسه فإننا يمكن أن نخرج من نطاق بحث مجتمعات الأمم المتخلفة حيث يمكن اعتبار الشعب نفسه في سن القصور. لأن هناك صعاباً هائلة تعترضها على نحو تلقائي وهي في طريقها إلى التقدم، وليس ثمة بادرة أمل لإيجاد الوسائل لتذليل هذه الصعاب أو التغلب عليها، وفي هذه الحالة يكون للحاكم الممتلئ بروح الإصلاح ما

١- أى أنه لايجوز القول بأن الفرد لايعرف مصلحته وأنه لابد للمجتمع أو الحكومة من التدخل فى سلوكه لإجباره على فعل ما هو فى صالحة! والمبدأ رغم أنه رائع فهو خطير! إذ لا يجوز اكراهه على إتيان فعل أو الإمساك عنه بحجة أن الأفضل له أن يتصرف على هذا النحو أو بدعوى أن هذا يجعله أسعد حالا لأننا فى هذه الحاله نعامل الفرد على أنه قاصر ونحن أصحاب الوصاية عليه! (المترجمان).

يهرر استخدام كافة الوسائل التى تمكنه من بلوغ الهدف، والذى لا يمكن بلوغه بطريقة أخرى، ولهذا فإن نظام الاستبداد مشروع كنمط من أنماط الحكم فى حكم الهمج أو البرابرة. شريطة أن تكون الغاية المنشودة هى إصلاحهم، والوسائل التى تبررها هى التحقيق الفعلى لهذه الغاية. فالحرية، من حيث المبدأ، لا يجوز منحها للدولة قبل أن يتهيأ الناس فيها وتكون لديهم القدرة على تحسين أوضاعهم بالمناقشات الحرة وعلى قدم المساواة. وحتى يأتى ذلك الوقت فليس أمامهم سوى الخضوع والطاعة لحكام من أمثال «أكبر»(۱) و«شارلمان»(۲)، ولو صادفهم الحظ ووجدوا حكما مثلهما.

لكن ما أن يصل الناس إلى القدرة على إصلاح أمورهم بالإقناع أو الإغراء (وهى مرحلة بلغتها منذ زمن بعيد جميع الأمم التى نشغل أنفسنا فى هذا البحث بالحديث عنها)، حتى أصبح القهر أو الإكراه، سواء فى صورته المباشرة أو فى صورة إيذاء أو عقوبات على عدم الإذعان \_ وسيلة لم تعد مقبولة لإجبارهم على ما يصلح لهم، ولا يبرره ولا يكون له إلا فى حالة واحدة فقط هى ضمان أمن الآخرين.

ومن المناسب هنا أن أقول أننى أرفض أن يستمد شخص ما من سياق برهانى فكرة الحق المجرد (أى حرية الإنسان كحق مجرد) كشئ مستقل عن مبدأ المنفعة لأنى اعتبر المنفعة الملجأ النهائى لجميع المشكلات الأخلاقية، لكنها لابد بالطبع أن تكون منفعة بالمعنى الواسع للكلمة تضرب بجذورها فى المصالح الدائمة للإنسان باعتباره موجوداً يسير نحو التقدم وهذه المصالح، فيما أرى، لاتبيح إخضاع حرية الفرد للسيطرة الخارجية اللهم إلا بالنسبة لتلك الأفعال التى تمس صالح غيره من الناس. فلو أن شخصا ما ارتكب فعلا يؤذى الآخرين فإنه يستحق، فى الحال، أن

١- هو (جلال الدين محمد أكبر) (١٥٤٣ - ١٦٠٥) إمبراطور الهند المغولى وحفيد بابر أعظم
 الأباطرة المغول، كان مستبدأ شديد القسوة فقبض على زمام الأمور، وتمكن من توسيع رقعة
 إمبراطوريته (المترجمان).

٢- شارلمان (٧٤٢- ٨١٤) إمبراطور الغرب وملك الفرنجة، فرض سيطرته بما اقترف من مذابح
 بالجملة وكُون إمبراطوراية ضخمة (المترجمان).

يعاقبة القانون أو أن يستهجنه الرأى العام في الصالات التي لا ينطبق فيها القانون بطريقة مشروعة، أو لا يكون توقيع العقاب عن طريق القانون أمراً ميسوراً، وهناك أيضاً مجموعة أعمال إيجابية كثيرة تتم لصالح الآخرين ونفعهم، ولابد من إجبارهم عليها، وبطريقة مشروعة، منها الإدلاء بالشهادة أمام المحاكم، وأن يتحمل الفرد نصيبه العادل في الدفاع العام، أو الالتحاق بأي عمل جماعي آخر يكون من شانه تعقيق مصلحة المجتمع الذي يتمتع فيه بالحماية، وكذلك أيضاً القيام ببعض الأعمال الخيرية الفردية منها مثلاً إنقاذ حياة فرد مشرف على الهلاك، أو التدخل لحماية الضعفاء من المعاملات الجائرة أو الظالمة. وغير ذلك من الأمور التي يشعر المرء أن من واجبه أن يقوم بها، والتي يكون من المشروع أن يكون مسؤلا أمام المجتمع عن عدم القيام بها. ويمكن للفرد أن يلحق الأذي بالآخرين لا فقط عن طريق أنعاله، بل كذلك عن طريق عدم القيام أو الامتناع عن هذه الأفعال، وفي كلتا الحالتين يحق للآخرين أن يحاسبوه عما أنزل بهم من أذى سواء بالفعل أو الأمتناع عن الفعل. ومن الحق أن نقول أن استعمال الإكراه في الحالة الأخيرة الامتناع عن الفعل يتطلب قدراً كبيراً من الحذر أكثر عن الحالة الأولى (ارتكاب فعل مؤذ)، فالقاعدة هي أن يحاسب المرء عما ارتكب من إثم تجاه الآخرين، أما محاسبته عن عدم منع الأذى أو الشرعن الآخرين فهي، نسبياً، الاستثناء من هذه القاعدة. ومع ذلك فهناك حالات كثيرة تبلغ من الوضوح والخطورة درجة تبرر هذا الاستثناء. كما هى الحال في جميع الأمور المتعلقة بعلاقات الفرد الخارجية فهو بحكم القانون de Jure مسؤل أمام أصحاب المصالح التي نتحدث عنها، كما أنه لو تطلب الأمر، مسؤل أمام المجتمع الذي يحمى هذه المسالح. لكن كثيراً ماتكون هناك مبررات قوية ترفع عنه هذه المسؤلية. لكن هذه المبررات لابد أن تنشأ عن الظروف الخاصة بكل حالة. إما لأن الحالة من النوع الذي لو ترك الفرد فيه فمن المحتمل أن يتصرف بطريقة أفضل عندما يترك لحكمته الخاصة، أكثر مما لو تعرض له المجتمع بأي طريقه من طرق التحكم، أو بسبب أن ممارسة التحكم قد تتيح قدراً أعظم من الشر من القدر الذي تمنعه. وعندما تكون هناك مبررات كهذه تحول دون محاسبة المرء على

تصرفاته فلابد لضمير الفاعل نفسه أن يخطو ليجلس فى منصة القضاء الخالية، ويحمى تلك المصالح التى للآخرين التى ليس لها حماية أخرى، وأن يحكم هو نفسه بصرامة أشد من محاسبته لذاته، لأن القضية لاتسمح بأن يحاسبة وأن يحكم عليه غيره من المواطنين،

لكن هناك في المجتمع، دائرة للفعل، تتميز عن دائرة الفرد، وليس للمجتمع فيها سوى مصلحة غير مباشرة، وهي تشمل تلك المنطقة من حياة الشخص وسلوكه التي لا تؤثر إلا في نفسه فحسب، وحتى إذا أثر في الآخرين فبرضاهم ورغبتهم الحرة، وبموافقتهم بغير خدعة، وبمشاركتهم بغير غش، أولاً عندما أقول: «الايؤثر إلا في نفسه فحسب، ، فإنني أعنى بالتأثير هنا، في المقام الأول، التأثير الذي يلحق بالآخرين من خلال دنفس الشخص، والاعتراض الذي يظهر هنا ويقوم على هذه العبارة سوف نرد عليه فيما بعد، تلك اذن هي منطقة الحرية البشرية. وهي تشمل اولا: مجال الوعى الباطني الذي يطالب بحرية الضمير بأوسع معنى لها، وحرية الفكر والشعور، والحرية المطلقة للرأى والعاطفة حول جميع الموضوعات عملية أو نظرية، علمية، أو أخلاقية أو الهوتية. وربما ظن القارئ أن حرية التعبير عن الآراء ونشرها تندرج تحت مبدأ مختلف أو مجال آخر، مادامت تنتمي إلى ذلك الجانب من سلوك الفرد الذي يتعلق بالآخرين، لكن بما أن هذه الحرية لا تقل أهمية عن حرية الفكر نفسها، وتقوم في تبريرها على جانب كبير من المبررات ذاتها، فإنها لا يمكن من الناحية العملية فصلها عن حرية الفكر. ثانياً: إن هذا المبدأ يتطلب حرية التذوق والسعى وراء اهدافنا، والحرية في تخطيط حياتنا على نحو يتناسب مع شخصيتنا وطباعنا، وحرية العمل الذي نهواه، متحملين ما ينتج عن هذه الحريات من نتائج، دون عوائق من رفاقنا في المجتمع، مادام ما نفعله لا يلحق بهم أذي، حتى لو ظنوا أن سلوكنا أحمق، وفاسد، وخطأ. ثالثا: وينتج من حرية الفرد هذه، وداخل الحدود ذاتها، حرية إجتماع الأفراد بعضهم ببعض، وحرية الاتحاد والتعاون لتحقيق غرض لا يتضمن إلحاق الأذى بالآخرين، على أننا نفترض بالطبع أن يكون الأفراد المجتمعون بالغين ناضجين، ولم يضطرهم أحد إلى الاجتماع لا بالإكراه ولا بالغش.

والمجتمع الذى لا توجد فيه هذه الحريات، ولا تحترم فى جملتها، لا يمكن أن يكون حراً مهما كان شكل الحكومة. كما أن المجتمع لا يكون حراً حرية كاملة مالم توجد فيه هذه الحريات على نحو مطلق وبلا تحفظ، والحرية الوحيدة التى تستحق هذا الاسم هى حرية السعى وراء صالحنا الخاص بطرقنا الخاصة، مادمنا لم نحاول حرمان الآخرين أو منعهم من السعى وراء مصالحهم بطرقهم الخاصة. أو لم نحاول عرقلة جهودهم فى الوصول إليها، فكل فرد منا هو الحارس الخاص على صحته، سواء صحته البدنية أو الذهنية أو الروحية. والبشرية تربح كثيراً إذا ما تركت الأفراد يعيشون حياتهم بحرية، وعلى النحو الذى يبدو لهم فى صالحهم، أكثر مما تربح بإكراههم على الحياة على النحو الذى يبدو صالحا فى نظر الآخرين.

على الرغم من أن هذه النظرية ليست جديدة، بل أنها قد تبدو لبعض الأشخاص على مستوى الحقيقة البديهية، فإنك لن تجد نظرية قوبلت بعاصفة من الاعتراضات من ميول الناس، ومن الرأى العام القائم، وأثناء التطبيق ـ مثلما قوبلت هذه النظرية بل لقد اتسعت جهود المجتمع في محاولته لإرغام الناس (طبقا لما يتصوره) ليطابقوا أفكارهم وفضائلهم الشخصية مع الفضائل الاجتماعية، أعنى ما يراه هو من فضائل. ولقد كانت الدول القديمة ترى من حقها أن تمارس تنظيم أي جانب خاص من سلوك الفرد عن طريق السلطة العامة، وكان الفلاسفة القدامي يؤيدونها ويشجعونها في ذلك. على اعتبار أن الدولة تضرب مصالحها بعمق في النظام البدني والعقلى لكل مواطن من مواطنيها، وذلك ضرب من التفكير كان يسمح به في الجمهوريات الصغيرة التي يحيط بها أعداء أقوياء، وتقف على حافة الخطر الدائم، خطر التدمير من الغزوات الخارجية، أو من الاضطرابات الداخلية. ولو تراخت همة القادة، ولو لحظة قصيرة، أو تراخت السيطرة على المجتمع، فقد يكون الخطر قاتلا، ومن هنا فإنهم لم يستطيعوا الانتظار حتى تظهر النتائج المثمرة والدائمة للحرية. أما في الدولة الحديثة فقد إزداد حجم المجتمعات السياسية، وأصبحت ضخمة، وفضلا عن ذلك فقد حدث فصل السلطة الزمنية عن السطلة الروحية (وهو فصل جعل ضمائر الناس في أيدى أخرى غير الأيدى التي تسيطر على شئونهم الدنيوية) فمنعت بذلك تدخل القانون - وكان تدخلاً عظيما - في تفصيلات حياة الناس الخاصة. غير أن وسائل الكبت الأخلاقي استخدمت ببراعة وعنف ضد الخروج عن المسائل الرأي السائد في الأمور الذاتية، أشد مما استخدمت في حالة الضروج عن المسائل الاجتماعية. وكان الدين هو أقوى العناصر المؤثرة في تكوين المشاعر الأخلاقية، أما أنه لايزال يخضع لطموح الهيراكية الدينية (المراتب الكهوتية)، التي تسعى للسيطرة على كل جزء من السلوك البشري، وإما أنه خاضع لهيمنة روح المذهب البيورتاني على كل جزء من السلوك البشري، وإما أنه خاضع لهيمنة روح المذهب البيورتاني ديانات الماضي، قد وقفوا وراء الكنائس أو الطوائف الدينية في تأكيدهم لحق السيطرة الروحية، وأنا أقصد على وجه الخصوص «أوجست كونت A.comte الذي يستهدف مذهبه في الاجتماع، على نحو ما عرضه في كتاب «مذهب في السياسة الوضعية كثر من الوسائل القانونية) المجتمع على الفرد (رغم أنه يستخدم الوسائل الأخلاقية أكثر من الوسائل القانونية) وهو استبداد يغوى أي مثل أعلى، من المثل السياسية العليا، وأشدها صراحة، مما كان يخطر للفلاسفة القدماء المتعصبين للنظام، على بال.

وبغض النظر عن المعتقدات الغريبة لبعض أفراد من المفكرين، فإننا نجد كذلك في العالم بأسره ميلا يتزايد نحو مد قوى المجتمع لتسيطر على الفرد سواء بقوة الرأى العام أو حتى بقوة التشريعات القانونية \_ على نحو يجاوز الحد.

ولما كانت التغيرات التى تحدث فى العالم تميل إلى بسط سلطان المجتمع، والتقليل من سيطرة الفرد، فإن انتهاك حقوق الفرد لا يعد من الشرور التى تميل الى الزوال من تلقاء نفسها، وإنما هى على العكس تميل إلى الزيادة والتضخم أكثر

١- وهو مذهب التطهر الديني، وأحيانا التزمت الديني، الذي ظهر في إنجلترا في القرن السابع عشر كفرع من المذهب البروتستانتي، وقد حالوا تطهير الكنيسة من الشكليات والطقوس والأردية الكهنوتية والعودة إلى طهارة الأناجيل وظلت الروح البيورتانية مدة طويلة، مسيطرة في انجلترا ونيوانجلاند حتى أنهم قادوا الثورة ضد جيمس الأول ملك إنجلترا ثم شارل الأول التي إنتهت بإعدام شارل وإعلان جمهورية كرومويل (المترجم).

واكثر، والواقع أن نزوع الناس، حكام ومحكومين، إلى فرض أرائهم وميولهم الخاصة لتكون قاعدة لسلوك الآخرين يؤيده تماما يعض من المشاعر النبيلة، ويعض من المشاعر الخسيسة الملازمة للطبيعة البشرية، ولا شئ يقاوم هذا النزوع ويمنع تحقيقه سوى حاجته إلى القوة ولما كانت هذه القوة تتزايد ولا تتناقص، مالم يكن من الممكن ظهور مانع قوى من الاقتناع الأخلاقي لوقف هذا الأذى - فإننا ينبغي علينا أن نتوقع أن نراها تزداد في الظروف التي يمر بها العالم الآن.

وقد يكون من المناسب لسير النقاش أن نحصر أنفسنا في فرع واحد فقط من موضوع هذا البحث، في البداية، بدلاً من أن ندخل في الموضوع بصفة عامة ـ ينطبق عليه المبدأ المقرر هنا، وهو المبدأ الذي أجمعت عليه كل الآراء الشائعة، إن لم يكن إجماعا كاملاً وتاماً، فعلى الأقل إلى حد معين، وهذا الفرع الذي أعنيه هو حرية الفكر وتوأمها الذي لا يمكن أن ينفصل عنها أعنى به حرية القول والنشر. وعلى الرغم من أن هذه الحريات، إلى حد كبير جدا، تشكل جزءاً من الأخلاق السياسية لجميع البلدان التي تأخذ بالتسامح الديني، والمؤسسات الحرة، فإن الأسس التي ترتكز عليها، من الناحية الفلسفية والعملية في أن معاً، ربما لم تكن مألوفة للعامة، بل قد لا يقدرها كثير من قادة الرأي، حق قدرها على نصو ما كنا نتوقع، وعندما تُفهم هذه الأسس فهما سليما فإنه يمكن أن تنطبق انطباقا واسعا على موضوع بالبحث أكثر مما تنطبق على أحد أقسامه، ودراسة هذا الجزء من المشكلة دراسة دقيقة سوف يكون خير مقدمة للموضوع بأسره. وربما في هذه الحالة التمس لي العذر أولئك الذين لن يجدوا شيئاً جديداً فيما أقول، عندما يجدوني أغامر بمناقشة موضوع كثيراً ماسبقت مناقشته لاكثر من ثلاثة قرون.

#### 会会会

## الفصل الثاني «في حرية الفكر والمناقشة»

لقد مضى الرّمن - أو هذا ما نامله - الذى كنا نشعر فيه بضرورة الدفاع عن احرية النشر، بوصفها إحدى ضمانات الأمن ضد حكومات الطغيان أو الحكومات الفاسدة فليس ثمة حاجة الآن للتدليل على أنه لا يجوز للسلطة التشريعية أو التنفيذية التى تتحد مصالحها مع مصالح الشعب، أن تفرض آراء معينة على الناس، وأن تحدد لهم ما يجوز اعتناقه من نظريات، وما يجوز لهم سماعه من مناقشات. وهذا الجانب من الموضوع قتله الكتاب السابقون بحثاً وتمحيصاً ولا حاجة بنا إلى تكيده تأكيداً خاصاً. وعلى الرغم من أن قانون المطبوعات قد تم تذليله في انجلترا فأصبح في خدمة الناس اليوم على نحو ما كان عليه أيام حكم «آل تيودور» (۱) وليس فمت مخاطر، اللهم الا القليل منها، في إستخدامه لمنع المناقشات السياسية إلا في بعض الأوقات العصيبة التي يسودها هلع وقتى، عندما يدفع الخوف من التمرد والعصيان الحكومة بضغط من الرأى العام إلى تكميم الأفواه (۲). وبصفة عامة فليس

١- أل تيودور أسرة مالكة في انجلترا من هنري السابع حتى الملكة اليزبث الأولى (المترجمان).

Y – ماكدت أنتهى من كتابة هذه الكلمات، حتى قدمت الحكومة اتهامات، واقامت دعوى، ضد الصحافة عام ١٨٥٨. ولقد أوقعت هذه الحادثة الحكومة في تناقض مؤكد، غير أن مثل هذا التدخل غير المشروع في حرية المناقشة العامة لم يجعلني أغير كلمة واحدة مما قلته في المتن. كلا! ولم تضعف، على الإطلاق، بإقتناعي بأن لحظات الهلع التي توقفت، أو عهود العذاب والالآم، أو عقوبات المناقشات السياسية ـ قد انتهت، وولت ـ في بلادنا إلى غير رجعة.

أولاً: لأن إقامة الدعوى لم تستمر.

ثانيا: لأنه لم تكن هناك قط اضطهادات سياسية.

ولم تكن التهمة الموجهة، هي نقد المؤسسات السياسية أو أشخاص الحكام، أو أفعالهم، بل كانت-

هناك بلد من البلاد الدستورية سواء اكانت فيه الحكومة مسئولة مسئولية كاملة المام الشعب ام لا، يمكن أن يقوم بمحاولة السيطرة على التعبير عن الآراء، اللهم إلا كانت الحكومة في هذه الحالة الأداة المنفذة لتعصب الجمهور، ولذلك فلنفرض أن الحكومة تتحد مع الشعب اتحاداً تاماً. وأنها لا تفكر قط في استخدام أية سلطة ضاغطة أو قاهرة مالم يكن ذلك متفقاً مع ما تعتقد أنه صوت الشعب، فهل من حق الشعب أن يمارس مثل هذا القهر سواء بنفسه أو بواسطة الحكومة؟ أن السلطة نفسها غير مشروعة، ولا يجوز لأفضل الحكومات أن تلجأ إليها، كما أنه لا يجوز ذلك لسواها: هي فظيعة، وربما أشد فظاعة، لو أنها مورست بموافقة الرأى العام، اكثر مما لو مورست رغم معارضته، فإذا انعقد إجماع البشر على رأى، وخالفه في اكثر مما لو مورست رغم معارضته، فإذا انعقد إجماع البشر على رأى، وخالفه في هذا الرأى فرد واحد، ما كان حق البشرية في إخراس هذا الفرد، بأعظم من حقه في

<sup>--</sup> التهمة هي نشر ما يعتقد أنه نظرية لا أخلاقية، وأعنى به مشروعية قتل الطاغية.

ولو كان للحجج التى اسوقها فى هذا الفصل اى جانب من الصحة، فينبغى لها أن تجعل من الصرية التامة فى التعبير والمناقشة والحديث، اقتناعات أخلاقيا، أى أن تجعل منها نظرية بغض النظر عمن يعتبرونها «لا أخلاقية» وإذلك سيكون من غير المناسب، وكذلك سيخرج بنا عن الموضوع، أن نتساءل عما إذا كانت نظرية قتل الطاغية تستحق اسم النظرية! أنا نفسى سوف الكتفى بالقول بأن هذا الموضوع كان فى كل عصر من الموضوعات المطروحة للنقاش الاجتماعى. وإن المواطن العادى الذى يصرع مجرماً يعتبر نفسه فوق القانون، وبالتالى يعتبر نفسه بمنائى عن العقوية المشروعة أو حتى عن الاعتقال والسجن، ولكنه لايحد فى نظر كثير من الأمم، بل فى نظر بعض من أفضلها، واكثرها حكمة، قد ارتكب جريمة بل قام بعمل من أعمال الفضيلة السامية، وإن ما فعله، سواء أكان صوابا أم خطأ ليس من قبيل الاغتيال، فهو لا يحمل طبيعة الاغتيال، وإنما هو عمل من أعمال الحرب المدنية، أو الحرب الأهلية. وبما أن الأمر كذلك فاننى أعتقد أن مجرد التحريض فعل علنى صريح، وأن يكون من المكن على الأقل إقامة صلة مرجحة بين الفعل التحريض، وها هنا لا يكون من حق حكومة اجنبية، بل الحكومة ذاتها التى هوجمت واستخدم فعدها هذا العنف - تكون هى وحدها التى لها حق الدفاع عن النفس، ويكون من المشروع معاقبة فعدها ويكون من وجودها ذاته (المؤلف).

إخراس البشرية إذا تهيأت له القوة التى شكنه من ذلك. ولو كان الرأى لا قيمة له إلا عند صاحبه، ولو كان الاستمتاع بهذا الرأى لا يضر أحداً سوى صاحبه فذلك شئ يضتلف عما إذا كان الرأى يضر فئة قليلة أو كبيرة من الناس، فى حين أن الضرر الناجم عن إسكات التعبير عن الرأى، يعنى أننا نسرق الجنس البشر كله: نسرق الأجيال المقبلة والجيل الحاضر: نسرق الذين يخالفون الرأى أكثر من الذين يوافقون عليه، ذلك لأن هذا الرأى، إن كان صواباً فقد حرمنا هذه الأجيال من فرصة استبدال الحق بالباطل، وإن كان خطأ فقد حرمناهم أيضاً من نفع عظيم، وأعنى به الإدراك الأكثر وضوحاً للحق، والتمكن منه عندما يصطدم بالخطأ.

وإنه لمن الضرورى أن ندرس هذين الفرضين منفصلين، فإن لكل منهما فرعاً متميزاً يقابله من البرهان، ولن يكون في استطاعتنا أبداً أن نكون على يقين من أن الراى الذي نريد إخماده رأى باطل، وحتى لو افترضنا أننا على يقين من ذلك فسوف يظل إخماده، حتى في هذه الحالة، ضرباً من الشر.

اولا: الرأى الذى تحاول السلطة إخماده قد يكون صواباً، ولاشك أن أولئك الذين يريدون إخماده ينكرون صحته لكنهم غير معصومين من الخطأ، وليس لهم الحق في حسم الأمر نيابة عن البشرية بأسرها، واستبعاد الحكم الذى يصدره أى شخص آخر. وهم عندما يرفضون الإصغاء لأى الرأى راى آخر لأنهم واثقون من زيفه فإنهم بذلك يزعمون أن يقينهم هو نفسه اليقين المطلق. أن أية محاولة لاسكات المناقشة تتضمن الزعم بالعصمة من الخطأ. وإدانه هذه المحاولة تعتمد على هذه الحجة العامة، وليس ثمة ما هو أسوأ منها.

ولسوء الطالع فإن الغالبية العظمى من البشر لا يقيمون وزناً لقابليتهم للوقوع فى الخطأ فى أحكامهم العملية فى حين أنهم دائماً يوافقون على ذلك من الناحية النظرية. فعلى حين أن كل فرد منهم يعلم جيداً أنه عرضة للخطأ، فإن قليلين منهم هم الذين يؤمنون بضرورة أخذ الاحتياطات ضد إمكان الوقوع فى هذا الخطأ. أى يفترضون أن الرأى الذي يشعرون أنهم متأكدون منه تماما، قد يكون واحداً من الأمثلة التى يعترفون هم أنفسهم أنهم معرضون لها. فالأمراء أصحاب الحكم

المطلق، أو غيرهم من الذين اعتادوا الاحترام الذي لا حد له، يشعرون عادة، بمثل هذه الثقة التامة في أرائهم الخاصة بالنسبة لجميع الموضوعات على وجه التقريب. أما من أسعده الحظ من البشر وكان في موقع يسمع منه في بعض الأحيان أن أراءه قد تم دحضها، دون أن يعتاد أن يتصور أنها حق عندما تكون خاطئة، فإنه لا يضع مثل هذه الثقة التامة في أرائه عندما يشاركه فيها جميع المحيطين به، أو كل من اعتاد احترامهم، ومعنى ذلك أن انعدام ثقه المرء في حكمه الخاص، يتناسب، في العادة، مع ثقته الضمنية في قابلية «الناس»، بصفة عامة للخطأ أعنى عدم عصمتهم. والناس أو «العالم» بالنسبة لأى فرد يعنى ذلك الجزء أو الوسط الذي يتعامل معه سواء أكان هذا الوسط هو الحزب السياسي، أو طائفته، أو كنيسته، أو طبقته الاجتماعية. وقد يقال عن المرء، على سبيل المقارنة انه «ليبرالي» واسع الأفت لو اتسع معنى الوسط الذي يعيش فيه وتجاوز بلاده أو جيله. غير أن ثقة الناس في معتقداتهم لا يزعزعها علمهم بأن أجيالاً أخرى، وبالدأ أخرى، وطوائف أخرى، وكنائساً وطبقات وأحزاب أخرى أمنوا بمعتقدات هي بالضبط عكس ما يؤمنون به بل انهم مازالوا يؤمنون بها حتى الآن، ولهذا ترى المرء يلقى على عاتق العالم الذى يعيش فيه مسئولية مخالفته لمعتقدات الناس في العوالم الكثيرة ليس سوى مجرد صدفة، وكذلك موضوعات إيمانه، بل إن الأسباب نفسها التي جعلته قسيساً في لندن كان ممكن أن تجعله بوذياً أو كنفوشياً في بكين. وتلك مسألة بديهية واضحة بذاتها، ولا تحتاج لأي عدد من البراهين، مثلها مثل القول بأن الأجيال، كالأفراد سواء بسواء، ليست معصومة من الخطأ، فما من جيلِ الا واعتنق كثرة من الآراء التي بدت في نظر الأجيال التالية لا خاطئة فحسب بل خلف لامعقول Absurd. ومن المؤكد أن كثيراً من الآراء المنتشرة الآن سوف ترفضها الأجيال المقبلة، على نحو ما فعل جيلنا الحالي عندما رفض آراء كانت ذائعة ذات يوم.

ومن المحتمل أن يعترض معترض على هذه الحجة ويكون اعتراضه على النحو التالى: ليس ثمة ادعاء للعصمة في منع ذيوع الخطأ، وإنما هو مثله مثل أي عمل أخر تقوم به السلطات العامة على عهدتها ومسئوليتها. لقد منحت ملكة التمييز

(العقل) للإنسان لكي يستخدمها. فهل لأنه يستخدمها استخداما خاطئاً يقال للناس: ينبغي عليكم الا تستخدموها على الإطلاق؟! إن تحريم ما يعتقد الناس أنه خطر ليس فيه ادعاء بالاستثناء من الخطأ، وإنما هو قيام بالواجب المفروض عليهم، رغم أنهم معرضون للخطأ، وهو العمل وفقا لما تمليه عليهم ضمائرهم ومعتقداتهم وإذا كنا لن نعمل أبداً، وفقا لآرائنا خشية أن تكون هذه الآراء خاطئة، فإننا ينبغي علينا أن نترك جميع مصالحنا دون أن نهتم بها، وأن نترك جميع واجباتنا فلا ننجزها. إن الاعتراض الذي يوجه نحو كل سلوك لا يمكن أن يكون اعتراضا صحيحاً أو مشروعاً نحو سلوك جزئي معين. إن من واجب الحكومات، وكذلك من واجب الأفراد، ان يعملوا على تشكيل أفضل ما في قدرتهم من أراء صحيحة، وأن يصوغوها بحرص ولا يفرضوها قط على الآخرين مالم يكونوا على يقين تام من صحتها لكنهم عندما يتأكدوا من صحتها. (هكذا يمكن أن يقول أصحاب الاعتراض) فليست المسالة مسألة ضمير حي فقط، بل سيكون من الجبن أن يترددوا في العمل بمقتضى هذه الآراء، أو أن يسمحوا للمعتقدات التي يؤمنون \_ بإخلاص \_ بأنها معتقدات خطرة على رفاهية البشر وسعادتهم: سواء في هذه الحياة، أو الحياة الأخرى. فلا يتركونها تنتشر بلا مقاومة، بسبب أن أناسا أخرين في عصور أقل تنويرا من عصرنا قد اضطهدوا من أجل آراء ثبت الآن صوابها وصدقها. وقبد يقال: إن علينا أن نحذر الوقوع في الخطأ ذاته: غير أن الحكومات والشعوب قد تخطئ في امور اخرى لا ينكر احد أنها موضوعات تمس استخدام السلطة، كفرض ضرائب باهظة أو إعلان حرب ظالمة، فهل نقول إنه بسبب هذا الخطأ لا يجوز للحكومة فرض الضرائب أو إعلان الحرب؟ كلا بل ينبغي على الناس والحكومات أن يتصرفوا وفق أفضل قدراتهم. وليس هناك شئ اسمه اليقين المطلق، وانما هناك ثقة كافية لتحقيق أغراض الحياة البشرية. وربما افترضنا بل لابد لنا أن نفترض ـ أن رأينا صواب وأننا نهتدى به في سلوكنا، ونحن لا نزعم شيئاً أكثر من ذلك عندما نمنح الأشرار من إفساد المجتمع بنشرهم لآراء نعتقد أنها كاذبة وخطرة.

وإنا أجيب على هؤلاء بقولى: إن هذا الاعتراض يزعم أكثر من ذلك بكثير،

فالفارق عظيم جداً بين أن تزعم صحة رأى ما لأن الفرصة كانت سانحة لمناقشتة اكثر من مرة ولم يثبت تنفيذه أو دحضه، وبين أن نزعم صدقه فلا نسمح لهذا السبب بتنفيذه أو دحضه. إن الشرط الأساسى الذى يخول لنا افتراض صحة رأى ما حتى نسير عليه فى أفعالنا هو إطلاق الحرية التامة فى مناقشته وتنفيده، وليس ثمة شرط سواه يمكن بموجبه لموجود له قدراتنا البشرية أن يكون لديه ضمان عقلى بأنه على صواب.

وسواء درسنا تاريخ الآراء، أو السلوك المألوف في الحياة البشرية، فإن علينا أن نسأل أنفسنا لماذا نجد أن هذه الحالة أو تلك لا تسير إلى أسوا مما هي عليه الآن؟ إنها لا تعزى، يقيناً، إلى قوة باطنية في الفهم البشرى، لأنك إذا ما اخذت موضوعاً من الموضوعات التي لاتكون واضحة، لوجدت أن ٩٩٪ من الأشخاص بصفة عامة يعجزون عن الحكم عليه، ولوجدت واحداً فقط هو الذي يستطيع الحكم عليه، بل حتى أن كفاءة هذا الشخص وقدراته ليست إلا نسبية فحسب، فالغالبية العظمى من الأشخاص المرموقين في كل جيل من الأجيال الماضية كانوا يأخذون بكثير من الآراء التي ثبت اليوم بطلانها كما أنهم كانوا يستحسنون أشياء كثيرة لا يقبلها اليوم أحد من الناس. فلماذا، إذن، رجحت بين الجنس البشري، بصفة عامة، كفة الآراء العقلية والسلوك العقلي؟ إنْ كان هناك حقاً هذا الرجحان - وإنا أعتقد أن الأمر كذلك بالفعل، ومالم يكن كذلك فإن الأمورا البشرية تصبح - بل وتكون دائما - في حالة يائسة تماما. إن السببب في رأيي يعود إلى خاصية للذهن البشري الذي هو مصدر كل ما هو جدير بالاحترام في الإنسان سواء أكانت أمور عقلية أو أخلاقية، وهذه الخاصية هي أن كل أخطاءه قابلة للتصحيح، فهو قادر على تصحيح أخطائه عن طريق المناقشة والتجربة، وليس بالتجربة وحدها، بل لابد أيضا من المناقشة حتى نتبين كيف يمكن تفسير التجربة. والواقع أن الآراء والممارسات الخاطئة تستسلم بالتدريج للوقائع والبراهين، لكن الوقائع والبراهين، لكي يكون لها ادنى أثر على الذهن، لابد أن تعرض على العقل لمناقشتها. إن قلة قليلة جداً من الوقائع هي القادرة على أن تروى تاريخها بنفسها دونما حاجة إلى تعليقات تكشف مكنوناتها. وعلى ذلك فكل قوة العقل البشرى وقيمته، تعتمد على خاصية واحدة هي إمكان رده إلى الصواب متى أخطأ، ولامجال للاعتماد عليه إلا إذا كانت وسائل ردّه إلى الصواب في متناول اليد بصفة مستمرة، فلو أننا وجدنا شخصاً جدير حقاً بالثقة فكيف وصل بالفعل الى هذه الحالة؟ السبب أنه يفسح صدره لمن ينقد أراءه وسلوكه ولأنه إعتاد أن يصغى لكل ما يقال ضده من انتقادات، وأن ينتفع بكل ما يكون في هذه الانتقادات من صواب، وأن يعرض لنفسه، وللآخرين كلما واتته الفرصة، خطأ ما اتضح أنه خطأ، كذلك لأنه شعر أن الوسيلة الوحيدة التي يستطيع الموجود البشرى بواسطتها أن يعرف موضوعاً ما معرفه شاملة، هي أن يستمع لكل ما يمكن أن يقوله عنه أشخاص متنوعون في أرائهم، وأن يدرس جميع الزوايا التي يمكن لعقول مختلفة أن تنظر إليه منها، ولم يستطع أحد من الحكماء أن يكتسب الحكمة إلا بهذه الطريقة، كلا! وليس في استطاعة العقل البشري أن يكون حكما بطريقة أخرى، والحق أن تعود المرء المستمر على تصحيح أرائه وتكملتها عن طريق موازنتها ومقارنتها بأراء غيره من الناس، لايجعله يتردد في السير بناء عليها في سلوكه أو يبعث في نفسه الريبة والشك بصددها، بل أن ذلك هو الأساس الوحيد الراسخ الذي يستطيع أن يبنى عليه ثقته فيها، ذلك لأنه كلما كان على علم بكل ما يمكن أن يقال ضده، على الأقل علانية، وكلما كان على استعداد لملاقاة المفكرين والمعترضين، بل قلمًا تحدى الآخرين، وطلب منهم إثارة الاعتراضات والصعاب بدلاً من تجنبها وكلما رفض إطفاء الأنوار التي تلقى الضوء على هذه الآراء أياً كان مصدرها \_ لو كان المرء كذلك، لكان على حق إذا ما ظن أن حكمه هذا صواب أو أنه أفضل من حكم أي شخص، أو مجموعة من الأشخاص، لم يمروا بمثل هذه العملية. وليس من المبالغة أن نطالب بما يقوم به حكماء الجنس البشري، وهم الذين استحقوا أن نثق في حكمهم ونجد من الضروري أن نعتمد عليه \_ أقول أن نطالب جمهور الناس بهذه الطريقة نفسها، وهم خليط مؤلف من العقلاء وكثير من الحمقى. إن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية وهي أشد الكنائس تعصباً، تسمح وتصغى بصبر، حتى عند تنصيب القديسيين «الأقوال الشيطان» ضد هـؤلاء القديسيين، ويبدو أن هؤلاء القديسيين لا يمكن أن يسمح لهم بأن هنالا ألقاب الشرف بعد موتهم إلا بعد سماع تقدير كل ما يمكن أن يقوله الشيطان عنهم. بل إن فلسفة نيوتن I. Newton نفسها مالم يكن قد سمح للبشر بمناقشتها، ما كان لهم أن يتاكدوا بأنهم على يقين تام من صحتها كما يفعلون الأن. وقل مثل ذلك فى المعتقدات التى تعتبرها الآن صحيحة، وليس لها من سند تستند إليه سوى دعوتها الثابتة للعالم كله لأن يبرهنوا على بطلانها. فإذا لم يقبل التحدى أو إذا ما قبل ثم ثبت فشله، فإننا نكون، رغم ذلك، بعيدين عن اليقين، لكنا نكون قد فعلنا أفضل ما نستطيع، وأقصى ما يستطيع العقل البشرى – وهو في حالته الراهنة – أن يسمح به، فلم نهمل شيئاً مما يمكن أن يوصلنا إلى الحقيقة، ولو ظل ذلك في ذهننا فإننا يمكن أن نأمل أنه إذا كانت هناك حقيقة أفضل، فسوف نعثر عليها ما دام العقل البشرى قادراً على بلوغها. أما في وقتنا الراهن فريما كان لنا أن نثق فيما قد بلغناه من منظور نحو الحقيقة على قدر ما يستطيع بلوغه في أيامنا، فذلك هو القدر من اليقين الذي يمكن للموجود غير المعصوم من الخطأ أن يصل إليه، وتلك هي الطريقة الوحيدة لبلوغة.

ومن العجيب أن يعترف الناس بمشروع الأدلة والبراهين على حرية المناقشة وصحتها ثم تراهم يعترضون على الوصول بالمناقشة إلى «حدها الأقصى» وكأنهم لا يدركون أنه مالم تصلح البراهين للحالات القصوى، فإنها لن تصل لأية حالة أخرى. ومن الغريب كذلك أن يتخيلوا أنهم لا يدعون العصمة من الخطأ عندما يعترفون بضرورة المناقشة الحرة في جميع الموضوعات التي يمكن أن تكون عرضة للشك، لكنهم يعتقدون أن هناك بعض المبادئ الخاصة أو النظريات أو العقائد ينبغي تحريم مناقشتها لأنها تبلغ درجة عالية من اليقين أعنى أنهم على يقين من أنها يقينية. والواقع أن إطلاق صفة «اليقين» على أية قضية، في حين أنه يمكن أن يوجد شخص واحد ينكر يقينها لو سمع بمناقشتها، لكان ذلك يعني أننا نحن أنفسنا، وكذلك من يتفقون معنا في الرأى، والقضاة الذين يحددون «اليقين». بل اننا قضاة نحكم دون أن نستمع لرأى الفريق الآخر.

لقد وصف عصرنا الصاضر بأنه: «عصر محروم من الإيمان، ولكنه يقف مذعوراً أمام الشك في هذا العصر الذي يشعر فيه الناس بأنهم ليسوا على يقين من صحة أرائهم، ولا يعرفون ما الذي يفعلونه حيالها، فإن الزعم بأن رأياً ما محمى من هجمات الرأى العام، لا يستند إلى صحة هذا الرأى ويقينه، بقدر ما يستند إلى أهميته للمجتمع. إذ يزعم اصحاب هذا الرأى أن هناك معتقدات معينة تبلغ درجة من النفع لرخاء المجتمع، بل إنها لازمة وضرورية لهذا الرخاء، لدرجة أن من واجب الحكومات إعتناق هذه المعتقدات، حتى تستطيع صيانة المصالح الأخرى للمجتمع. وهم يزعمون أنه في مثل هذه الحالة الضرورية التي تسير في خط مستقيم مع واجب الحكومات، فإننا لسنا بحاجة إلى العصمة من الخطأ، حتى تعمل الحكومة برأى من أرائها يؤيده إجماع أراء الجنس البشرى. وكثيراً ما يقال أيضا \_ ولايزال يَظُنُ ذلك \_ أن الأشرار وحدهم هم الذين يريدون التقليل من هذه المعتقدات النافعة، ومن ثم فإن منع هؤلاء الأشرار من الناس أمر مرغوب فيه من الناحية العملية. ومثل هذا النمط من التفكير لا يجعل تبرير منع المناقشة متعلقاً بحقيقة المعتقدات أو صحة النظريات، بل مسألة متعلقة بنفعها، وهم بذلك يتصورن أنهم أفلتوا من مسؤلية ادعاء الحكم المعصوم على الآراء. لكن أولئك الذين يقنعون أنفسهم على هذا النحو \_ مخطئون. إن ما حدث هو مجرد انتقال افتراض العصمة من نقطة إلى نقطة أخرى. ذلك لأن منفعة رأى ما هي ذاتها مسألة رأى قد يكون صواباً أو خطأ، وبالتالي فهى مسألة خلافية مطروحة للنقاش، وتحتاج إلى نقاش قدر ما يحتاج إليه موضوع الرأى نفسه، ولابد أن تكون هناك نفس الحاجة إلى حكم معصوم من الخطأ، ليقرر ما اذا كان الراى الفلائي ضاراً أو مؤذياً، على نصو ما إذا كان رأى ما صوابا أو خطا، اللهم الا إذا أتيحت الفرصة للرأى المد ان، أن يدافع عن نفسه. وقد لا يكفى القول لأن الهرطقى Heretic (۱) يمكن أن يسمح له باثبات نفع رأيه أو عدم ضرره، وأن كان يمتنع عليه إثبات صحته، فصحة الرأى جزء من نفعه. فإذا ما أردنا أن نعرف ما إذا كان من المرغوب فيه أن يعتنق الناس قضية معينة أم لا، فهل نصرف النظر في هذه الحالة عن صدق هذه القضية أو زيفها.؟ في رأى فضلاء الناس، لا الأشرار منهم، فإن

١- قد يكون منشقاً عن عقيدة دينية أو ضالاً من الناحية الدينية أو من أصحاب البدع (المترجمان).

الرأى المضاد للحقيقة لا يمكن، في الواقع، أن يكون نافعاً وهل في استطاعتك أن تمنع هؤلاء الناس الفضلاء من أن يقولوا بهذه الحجة عندما يتهمون بأنهم يستحقون اللوم لإنكارهم عقيدة يذهب الناس إلى أنها نافعة، ولكنهم اعتقدوا مع ذلك أنها زائفة! إن أنصار الآراء التي يقبلها الناس لايدعون أية فرصة ممكنة تفلت منهم للدفاع عن هذه الحجة، وأنت لا يمكن أن تجدهم يتناولون مسألة «النفع» كما لو كانت مسألة جردت تماماً وأصبحت بعيدة عن الصدق بل اننا نجد، على العكس، أن نظريتهم هي أنهم يربطون كل شئ بين معرفة النظرية والإيمان بها لصدقها فهما إذن لا ينفصلان.

والحق أنه لن يكون هناك مناقشة منصفة لموضوع «النفع»، إذا ما استخدمت حجة مفحمة كهذه الحجة لصالح أحد الطرفين، ودون أن يكون من المكن للطرف الآخر أن يستخدمها بنفس الطريقة. والواقع أنه مالم يسمح القانون، أو الشعور العام، بالشك في صحة رأى ما، فإنهما بالمثل لن يتسامحا في أفكار نفعه، بل أقصى مايسمحان به في هذا الصدد هو التلطيف من ضرورته المطلقة، أو التخفيف من البشاعة المترتبة على نبذه.

ولكى نوضح توضيحا كاملاً مدى الأذى المترتب على تحريم الدفاع عن الآراء لمجرد أننا حكمنا عليها بالفساد، أو أصدرنا عليها حكم الإدانة، فإن من المرغوب فيه أن أركز المناقشة على حالة عينية، وسوف أختار، عن عمد، أقل الحالات تفصيلاً عندى، حيث تكون الحجة التى تساق ضد حرية الرأى والمناقشة، بالنسبة للصدق والنفع معاً، من أقوى الحجج، فلنفرض أن الآراء المطعون في صحتها هي الإيمان بوجود الله والحياة الأخرى، أو أية نظرية أخرى من النظريات الأخلاقية الشائعة والتي أجمع الناس على صحتها. سوف نجد أن إدارة المعركة على مثل هذه الأرض يقدم ميزات ضخمة لصراع غير عادل فمن المؤكد أن المقاتل المنافس سوف يقول (وكثيرون مما لا يرغبون في أن يكونوا غير منصفين سوف يقولون القول نفسه في داخلهم) أهذه هي المعتقدات التي لا تراها على درجة كافية من اليقين وتريد أن يقوم القانون بحمايتها؟ أن يكون الإيمان بوجود الله أحد الآراء التي يكون في الاقتناع بصحتها ادعاء للعصمة؟ لكن لابد أن يسمح لي القارئ أن أقول إنه ليس

الشعور بيقين عقيدة ما، ولتكن ما تكون، هو ما أسمية الزعم بادعاء العصمة، بل الشروع في اتخاذ قرار في هذا المضوع نيابة عن الآخرين، وإجبارهم على الإيمان به، دون السماح لهم بسماع ما يمكن أن يقوله عنه الطرف الآخر المعارض. وأنا أشجب هذا الادعاء واستنكره، حتى ولو وضع في صف أشد معتقداتي إجلالاً. فبالغاما بلغ إقتناع المرء، لافقط بفساد رأى من الآراء، ولا فقط بخطورة نتائجة، بل أيضا (ويسمح لى القارئ أن أستخدم تعبيراً طالما أدنته إدانه تامة) بلا أخلاقية الرأى وبعده عن الدين، فإنه لا يجوز له مع ذلك، بناء على اقتناعه بهذا الحكم الشخصى، حتى وإن كان مدعوماً بالرأى العام في بلده ومن معاصريه ـ أن يحرم هذا الرأى من الدفاع عن نفسه، والا فإنه يكون قد ادعى لنفسه العصمة \_ ولا يقلل من الاعتراض على هذا الراى أو من خطورة أن يقال أن الناس يعتقدون أنه ضد الدين أو مناف للأخلاق، فتلك هي أشد الحالات كلها ضرراً وهي على وجه التحديد الحالات التي يرتكب فيها الناس في جيل من الأجيال، أو عصر من العصور، أخطاء مرعبة أثارت الدهشة والرعب لدى الأجيال القادمة. ونحن نجد من بين تلك الحالات احداثاً بارزة في التاريخ استخم فيها سلاح القانون لاستئصال شأفة أفضل الناس، وانبل النظريات، فكان النجاح ـ للأسف الشديد ـ حليف القضاء على أفضل الرجال. وإن بقيت بعض النظريات حية فأصبحت بدورها (لسخرية القدر!) سلاحاً يستخدم بالطريقة نفسها نحو أولئك الذين انشقوا عنها، أو انحرفوا في تفسيرهم لها. لن يكون مملاً على الجنس البشرى، أن نذكره مرة ومرة بأنه كان هناك في سالف الأيام رجل اسمه «سقراط» قام بينه وبين السلطات الشرعية في عصره، وبينه وبين الرأى العام في ذلك الوقت صدام مشهور وقد ولد سقراط في بلد، وفي عصر، حاشد بعظماء الرجال، ولقد وصلت إلينا أنباء ذلك الرجل ممن كانوا أعلم الناس به وبعصره الذين قالوا عنه أنه كان أكثر معاصريه خلقا، واشدهم فضيلة، فهو في رأيهم أفضل أهل زمانه، في حين أننا نحن نعرف عنه أنه كان القائد والقدوة والنموذج لكل من جاء بعده من معلمي الفضيلة، كما أنه كان مصدر الهام للروح المائية عند الفلاطون، وللمذهب النفعى عند ارسطو(۱). وهما النبع الذي فاضت عنه فلسفة الأخلاق، وغيرها من أقرع الفلسفة الأخرى. فهذا المعلم الأكبر لجميع المفكرين المرموقين على مدار التاريخ بل أساطين الفكر منذ أيامه، هذا المعلم الذي لا يرزال يتردد اسمه الشهير، ويزداد ذكره على مر الأيام منذ اكثر من ألفين من السنين، الذي ترجح كفته كل من بقى اسمه من أبناء وطنه المشهورين، هذا الرجل حكم عليه مواطنوه بالإعدام بعد أن أدانوه قضائيا لإلحاده ولأنه فاسد الخلق، مارق عن الدين، اتهموه بالإلحاد لأنه لا يؤمن بالإله الذي تؤمن بها المدينة. والواقع أن الاتهام أكد (انظر محاورة «الدفاع» لافلاطون)(٢). أنه لا يؤمن بأيه آلهة على الاطلاق. وهو فاسد أخلاقيا لأنه «يفسد الشباب» بنظرياته وتعاليمه. ولقد اقتنعت المحكمة التي نظرت القضية بهذين الاتهامين اقتناعاً جازماً، وهناك من الأسباب ما يجعلنا نعتقد أن هذه المحكمة قد وجدته، حقا مذنباً بالنسبة لهاتين التهمتين، فأدانت الرجل الذي كان أخر إنسان يمكن أن يستحق الموت بوصفه مجرماً، لأنه كان أجدر أهل

فإذا ما انتقلنا من هذه الحادثة إلى مثال آخر من أمثلة الظلم القضائى ـ وسوف نجد أن ذكره بعد إدانة سقراط يتفق مع هذا المناخ العام ـ وأعنى به حادثة جبل الجلجثة(٢)، الذى وقعت منذ أكثر من ألف وثمانمائة سنة خلت، لرجل ترك فى نفوس من شهدوا حياته وأحاديثه انطباع العظمة الأخلاقية التى كرمته الأجيال التالية لمدة ثمانى عشرة قرناً على أنه قدرة الله متجسدة فى شخص، حكم عليه

<sup>1-</sup> هذا تصوير خاطئ من (مل) لمذهب أرسطو الأخلاقي في السعادة وربما كان خطأ مقصوداً يستهدف مد جدور النفعية عند مل إلى القدماء! وعموماً فقد كان أرسطو ينظر بازدراء إلى فكرة النفع أو المنفعة على نحو ما سوف يذهب إليها (بنتام) و(جيمس مل) و(جون ستوارت مل) في القرن التاسع عشر (المترجمان).

٢- ترجمها مع مجموعة أخرى من المحاورات د. زكى نجيب محمود بعنوان (محاورات أفلاطون)
 وأصدرتها لجنة التاليف والترجمة. (المترجمان).

٣- وهو الموضع الذي روت الأناجيل أن السيد المسيح صلّب فيه. ويسمى أيضا «الجمجمة» انظر مثلا إنجيل متى اصحاح ٧٣: ٣٧ ، وإنجيل مرقس إصحاح ٢٢: ١٥ .... الخ (المترجمان).

بالموت، ويا للعارا، ولماذا لأنه يجدُّف على الله. فلم يخطئ الناس فيمن أحسن اليهم فحسب بل لأنهم اخطأوا وأساءوا فهمه، عندما وصفوه بأنه كان بالضبط على العكس مما كان في الحقيقة، وعاملوه على أنه مارق عن الدين، وهي نفس التهمة التي تلقى على الناس الآن من أجله. إن المشاعر التي تنظر اليها البشرية الآن إلى مثل هذه الاجراءات والمعاملات المؤسفة، لاسيما تلك التي وجهت إلى السيد المسيح، تجعلنا غير منصفين في الحكم على الأشقياء الذين ارتبكوا هذه الأحداث، فهؤلاء الرجال العظام لم يكونوا قط - وهذا ما تدل عليه جميع الظواهر - من السيئين من البشر، ولا أسوأ حتى من الناس العاديين، وإنما هم، على العكس نمط كامل، وربما اكثر من كامل للأنسان الأخلاقي المتدين، والمتشبع بالعواطف الوطنية لعصره وشعبه، إنهم من طراز الرجال الواجب احترامهم في جميع العصور ومن بينها عصرنا الحاضر فقد عاشوا حياة شريفة ومحترمة، فرئيس الكهنة اليهودي الذي مزّق ثيابه عندما سمع كلمات المسيح التي كانت ـ طبقاً لأحكام عصره وبلده ـ تمثل أفظع الذنوب، كان على الأرجح مخلصاً في رعبه وسخطه، إخلاص الغالبيه العظمي من الناس المتدينين المحترمين الآن، فما يظهرونه من مشاعر أخلاقية ودينية. ومعظم الذين يأنفون اليوم من هذا السلوك، لو أنهم كانوا قد ولدوا بين اليهود، وعاشوا في ذلك العصر، لتصرفوا كما تصرف، وفعلوا بالضبط مثلما فعل. أن المسيحيين الأرثوذكس الذين ينجرفون إلى الظن أن أولئك الذين رجموا بالحجارة الشهداء الأوائل - لابد أنهم كانوا أسوأ البشر جميعاً - ينبغي عليهم أن يتذكروا أن القديس بولس كان من الذين اضطهدوا المسيحيين الأوائل.

ولنضف الى ما سبق مثالاً أخر، وهو أعجب هذه الأمثلة كلها، لو أن الأثر الدافع للخطأ يقاس بحكمة وفضيلة من ارتكبه، لو كان لدى أحد من أصحاب السلطة المبررات التى تجعله يظن فى نفسه أنه أفضل معاصريه، وأشدهم استنارة لكان هذا الرجل هو الامبراطور ماركوس أورليوس Marcus Aurelius (١). كان هذا الإمبراطور

١- امبراطور وفيلسوف روماني (١٢١ ـ ١٨٠) من أتباع المذهب الرواقي الغ بعض الكتب الفلسفية منها والخواطر، وورسالة في الفلسفة الرواقية، ومع ذلك لم يمانع في اضطهاد المسيحيين أو ملاحقتهم (المترجمان).

صاحب سيادة مطلقة على العالم المتمدين أنذاك، فسلك في حياته وفقاً لعدالة نقية خالصة، بل أيضا وفقاً لما لم يكن متوقعاً من عضو راق، وفقاً لما يمليه قلب حنون رقيق المشاعر. وكل ما نسب إليه من هفوات كان مرجعه الى الافراط في التسامح والتساهل. على حين أن مؤلفاته وهي من أرقى ما أنتجه ذهن القدماء في الأخلاق، وهي لاتختلف اختلافا كبيراً - هذا إن إختلفت على الإطلاق - عن افضل تعاليم المسيح، لقد كان هذا الرجل من أفضل المسيحيين في كل شيئ باستثناء العقيدة، بمعنى أنه كان أفضل، تقريباً، من معظم الملوك الذين كانوا مسيحيين ظاهرياً، لكنهم اضطهدوا السيحية بمجرد استلامهم زمام الحكم. فقد جلس على قمة ما أنجزته البشرية في السابق بذهن مفتوح، وعقل منطلق. لقد جعلته أخلاقياته يجسد المثل الأعلى المسيحى في مؤلفاته الأخلاقية. ولكنه رغم ذلك كله لم يستطع أن يدرك أن المسيحية مصدر خير، لا شر، للمالم الذي كان يشعر نحو إصلاحه شعوراً عميقاً بكثير من الواجبات، وكذلك المجتمع القائم الذي كان الامبراطور يعرف أنه في حالة يرثى لها. لكن الذي حدث أنه رأى، أو قيل أنه رأى، أن هذا العالم يمكن أن يتماسك عن طريق الإيمان بالألهة القائمة واحترامها. ولقد اعتقد أن من واجبه كحاكم للبشر الايترك هذا المجتمع يتداعى ويتحطم، ولم ير إمكان إقامة روابط جديدة إذا ما أزيلت الروابط القائمة أو كيف يمكن جمع أجزاء المجتمع معاً، ولما كانت الديانة الجديدة (المسيحية) تستهدف صراحة فك هذه الروابط، فإنه كان يرى أنه ليس أمامه سوى أحد أمرين: إما أن يعتنق الديانة الجديدة وإما أن يهدمها تماماً. ولما كان اللاهوت المسيحى لا يبدو له سليماً أو ذا أصل إلهى، ولما كانت تلك الحكاية الغريبة، حكاية الإله المصلوب، غير جديرة بالتصديق، كذلك ذلك النظام الذي يقوم في رأيه، تمامأ، على أساس لا يمكن تصديقه، فإنه كان من الصعب عليه أن يتنبأ بأن هذا الدين سيكون مصدر حياة ومبعث نشاط في المجتمع، وهو ما حدث بالفعل\_ لذلك فقد لجأ هذا الحاكم والفيلسوف الرقيق إلى اضطهاد المسيحية، وتلك في رأيي أفظع المأسى التي روتها وقائع التاريخ كلها. إنها لفكرة ساخرة ومريرة أن نقول تري كيف يمكن أن يكون العالم المسيحي مختلفاً لو كان الامبراطور اعتبر الإيمان

بالمسيح ديانة واعتنقها، اعنى لو وجدت نفس الأعذار والحجج عند الإمبراطور ماركوس أوليورس/ بدلاً من أعذار وحجج الإمبراطور قسطنطين(۱). لكن سيكون بالمثل، من غير الإنصاف له، ومن الكذب على الحقيقة أن ننكر أنه ولا حجة واحدة مما يقال لمعاقبة التعاليم غير المسيحية، كانت غائبة عن ماركوس أورليوس في محاربته لانتشار المسيحية وليس ثمة مسيحى يؤمن إيمانا راسخاً بأن الالحاد محاربته لانتشار المسيحية وليس ثمة مسيحى يؤمن إيمانا راسخاً بأن الالحاد ماركوس أورليوس بالأفكار نفسها بالنسبة للمسيحية، وهو من أكثر من عاشوا في ماركوس أورليوس بالأفكار نفسها بالنسبة للمسيحية، وهو من أكثر من عاشوا في يستحسن ويؤيد معاقبة انتشار الأفكار أنه أكثر حكمة وفضيلة من ماركوس أورليوس ومالم يدع أسمكن بعمق من حكمة عصره، وأنه ارتفع بعقله فوق ذلك العصر، وإنه أكثر جديه في بحثه عن الحقيقة من غيره، وأن ذهنه الفريد اكثر شغفا بها عندما يجدها. على مثل هذا الشخص أن يكف من ادعاء العصمة لنفسة والجمهور، ويجيز لنفسة منع نشر الأفكار، وهو الأمر الذي أقدم عليه أنطونيوس العظيم(۲) وأدي إلى أوخم العواقب.

لقد وقف أعداء الحرية موقفاً صعباً عندما شعروا أنه يستحيل الدفاع عن استخدام العقاب لمنع الآراء المخالفة للدين بأى حجة من الحجج التى لن تقنع ماركوس أنطونيوس فإنهم قبلوا هذه النتيجة مؤقتاً، وقالوا مع دكتور جونسون (٣) Johnson) أن الذين اضطهدوا المسيحية كانوا على حق، وأن الاضطهاد نفسه لم

١- الامبراطور قسطنطين الأول (أو الكبير) (٢٨٨ ـ ٣٢٧) أصدر عام ٣١٣ منشور ميلانو الذي أقر التسامح مع المسيحية واستمر في إهتمامه بالمسيحية بعد ذلك، ثم اعتنقها وعمد وهو على فراش الموت، وهو الذي أوجد فكرة المجامع الدينية وكان عصره عصر سلام (المترجمان).

٧- أحد أسماء ماركوس أورليوس (المترجمان).

٣- هو صمويل جونسون المعروف في الأدب الانجليزي، باسم دكتو جونسون (١٧٠٩ ـ ١٧٨٤)
وهو أديب وناقد انجليزي، جمع قاموس اللغة الانجليزية عام ١٧٥٥ وكتب في النقد الأدبى كتابا
باسم دحياة الشعراء، عام ١٧٧٩ (المترجمان).

يكن سوى محنة لابد أن تمر بها الحقيقة نفسها، وهى تمر بها بنجاح باستمرار، حتى لتبدو العقوبات القانونية، في نهاية الأمر عاجزة أمام الحقيقة، رغم أنها قد تكون مؤثرة تأثيراً حسناً على الأغاليط المضللة، تلك هى صورة الحجة التي يتمسك بها أنصار عدم التسامح الديني، ولما كان لها أهمية ملحوظة فإنه ينبغي آلا تمر مر الكرام.

إن النظرية التي تقول إن الحقيقة يمكن أن تضطهد بشكل له ما يبرره، لأن الاضطهاد لا يمكن أن يوقع أي ضرر بالحقيقة، لا يمكن إتهامها بالعداء المتعمد لقبول حقائق جديدة. لكنا لا نستطيع أن نحمد لهذه النظرية كرمها في تعاملها مع اشخاص تدين لهم البشرية، ذلك لأن اكتشاف شئ ما يهم العالم بعمق، شئ كان يجهله من قبل. كذلك إقامه البرهان على أن الناس أخطأواخطأ قاتلا في موضوعات عامة دينية أو دنيوية، هو عمل من أجل ما يستطيع الانسان تأديته لمواطنيه وزملائه في الإنسانية في حالات معينة، كتلك الحالات التي مرّ بها المسيحيون الأوائل، وفي عهد الإصلاح الديني Reformation أولئك الذين يؤمنون مع دكتور جونسون أنها أعظم هدية يمكن أن نهبها للجنس البشرى. وأن أصحاب هذه الحسنات الجليلة، لابد من مجازاتهم بالاستشهاد، فمكافأتهم تعنى أن نعاملهم على أنهم أشقى المجرمين، وليس عند هذه النظرية، خطأ يرثى له أو سوء حظ مؤسف، يحق للبشرية أن تلبس عليه الحداد وأن تقيم من أجله المأتم، وإنما هو أمر من الأمور الطبيعية المعتادة وحالة من الحالات التي لها ما يبررها، فمن يدعو إلى حقائق جديدة، عند هذه النظرية \_ ينبغي عليه أن يقف وقد التف حول عنقه حبل المشنقة كما كان يفعل تشريع اللوكرانيين Locrians الذي يقضى بأن كل من يقترح قانوناً جديداً عليه أن يعرضه على المجلس النيابي وحبل المشنقة ملتفا حول عنقه، فإذا لم يوافق المجلس على اقتراحه فإنه يحكم الحبل، في الحال حول عنقه(١). ومن الواضح أن من يرى مثل هذا الرأى بالنسبة للمحسنين الى البشر لا يعتقدون أن لمثل هذا الإحسان قيمة كبيرة. وفي رأيي أن هذه النظرية لا يؤمن بها إلا مجموعة من

<sup>(</sup>۱) كانت مدينة قديمة في الجانب الشرقى من ايطاليا، أسسها اليونان عام ٦٨٠ ق. م كانت أول مدينة يونانية تضع تشريعاً مكتوباً عام ٦٦٠ ق. م (المترجمان).

الأشخاص يعتقدون أن الحقائق الجديدة ربما كانت مقلوبة في الأزمان الماضية أما الآن فان لدينا منها ما يكفى.

والواقع أن القول بأن الحقيقة تنتصر دائماً على الاضطهاد، هو إحدى تلك الأكاذيب المستحبة التى يرددها الناس بعضهم وراء بعض حتى أصبحت من الأمور المقررة، وإنْ كانت جميع التجارب تدحضها وتؤكد بطلانها. فالتاريخ زاخر بالأمثلة الدالة على أن الاضطهاد كثيراً ما يسحق الحقيقة، وهو انْ لم يطمسها إلى الأبد، فإنه يقذف بها إلى الوراء، مؤخراً ظهورها، عدة قرون، وعندما نتحدث عن المعتقدات الدينية وحدها فنقول: ولقد انفجر الإصلاح الديني، على الأقل، عشرين مرة، قبل الدينية وحدها فنقول: ولقد انفجر الإصلاح الديني، على الأقل، عشرين مرة، قبل وتم اخمادها. كما قام وفرا دولكينو Fra Dolcino بنفس التمرد وسحق. كما قام الراهب سافونا رولا Savonarola (۲). وقام والالبيجيز Albigeoi بتمرد وفشل، وقام الثورات للإصلاح لكنهم فشلوا، وحتى بعد عصر لوثر Hussites بضروب من الثورات للإصلاح لكنهم فشلوا، وحتى بعد عصر لوثر Luther بضروب من في المناطق التي مكن فيها لنفسه. ففي أسبانيا ودايطاليا، وفلاندر Flanders وكأن فيها لنفسه. ففي أسبانيا ودايطاليا، وفلاندر وتستانتية. وكأن من المرجح أن يحدث ذلك في انجلترا لو عاشت الملكة مارى، أو ماتت الملكة من يرابطورة البراهية وحزبا يبلغ من النجاح ما لم يؤلف الهراطقة وحزبا يبلغ من اليزابث(٤). فالاضطهاد يتمكن دائما من النجاح ما لم يؤلف الهراطقة وحزبا يبلغ من اليزابث(٤). فالاضطهاد يتمكن دائما من النجاح ما لم يؤلف الهراطقة وحزبا يبلغ من

<sup>1-</sup> أرنولد البريشى (١١٠٠- ١١٥٥) مصلح ايطالى كان تلميذاً لابيلارد أدان الفساد فى طبقة الكهنوت. وقام بثورة شعبية ضد الأسقف بريشيا Brescia فأدين، كما أدين معه أبيلارد، عام ١١٤٠، وفر الى سويسرا ثلاث سنوات. ثم استدعاه البابا يوجين الثالث الى روما، وفى النهاية تم اعدامه فى روما عام ١١٥٥ (المترجمان).

٢- ساڤونا رولا (٢٥٤٠ ، ٤٩٨) راهب ومصلح دومنثيكانى، القى مواعظ قوية ضد الفساد فى طبقتى القساوسة والحكام. حوكم وعذب بتهمة الهرطقة ثم شنق مع اثنين آخرين من رهبان الدومينيكان عام ١٤٩٨ (المترجمان).

٣- مقاطعة قديمة بالبلاد الواطئة مقسمة الآن بين بلجيكا وفرنسا (المترجمان).

٤- الملكة مارى (١٥١٦ - ١٥٥٨) ابنة هنرى الثامن كانت كاثوليكية حكمت ثلاث سنوات أعادت فيها سيطرة البابا على الكنيسة الانجليزية، واشتدت في عهدها الاضطهادات الدينية حتى لقبت دمارى السفاحة) (المترجمان).

القوة حداً لا يوهنه الاضطهاد. ولا يمكن لعاقل أن يتشكك في أن المسيحية كان يمكن استئصالها من الإمبراطورية الرومانية، إذ لم يتسع نطاق انتشارها، وتصبح سائدة، إلا لأن الاضطهاد كان على فترات متقطعة، وليست دائمة فلا تستمر الفترة سوى مدى قصير، تفصل بينها فترات هدوء طويلة ليست فيها اضطرابات تعوق الترويج للديانة الجديدة، ومن العبث العاطفي أن يقال إن الحقيقة لمجرد أنها حقيقة لفنها تحمل في باطنها قوة كاملة تحصنها، لاتوجد في الباطل، وتجعلها تنتشر وتحميه من السجن والإعدام، والواقع أن حماس الناس للباطل قد لايقل في كثير من الأحيان عن حماسهم للحقيقة، وأن التطبيق المعقول للعقوبات القانونية، وحتى المعقوبات الاجتماعية، ينجح، بصفة عامة، في وقف انتشار الحق والباطل في أن للعقوبات الاجتماعية، ينجح، بصفة عامة، في وقف انتشار الحق والباطل في أن علي مر العصور واحد. غير أن الميزة الأصلية التي تتمتع بها الحقيقة هي مايلي: عندما يكون الرأي صواباً، فإنه قد يتم إخماده مرة أو مرتين أو مرات كثيرة، لكن على مر العصور سوف يظهر، بصفة عامة، اشخاص يعيدون اكتشافه من جديد، إلى أن يتصادف أن سوف يظهوره المتكرر في عصر توجد فيه ظروف ملائمة تجعله يفلت من الاضطهاد فيتمكن من عمل جبهة تجعله يصمد أمام جميع محاولات القمع التالية.

سوف يقال: لكننا اليوم لا نقوم باعدام من يقدم أفكاراً جديدة، لسنا فى ذلك كأبائنا القدامى الذين ذبحوا الأنبياء، بل إننا نبنى لهم أضرحة ومدافن. وذلك صحيح فنحن فى عصرنا الراهن لا نحكم بالإعدام على الهراطقة، والقدر الذى تنزله من العقاب يمكن للشعور الحديث، على الأرجح، تحمله، حتى بالنسبة لأشد الآراء بغضاً لكن ذلك كله لا يؤدى إلى استئصالها. لكن ينبغى علينا أن لا نتوهم بأننا قد تحررنا حتى من وصمة الاضطهاد القانوني، فلا يزال القانون عندما ينزل عقابا على من يعتنق آراء معينة، أو على الأقل من يعبر عن هذه الآراء ولا نعدم الأمثلة فى على من يعبر الناس على ذلك، حتى صرنا لا نستبعد انبعاث الاضطهاد من أيامنا هذه على إجبار الناس على ذلك، حتى صرنا لا نستبعد انبعاث الاضطهاد من جديد بكامل سطوته، فقد حدث عام ١٨٥٧ في إحدى الجلسات الصيفية لقضاة المحكمة العليا في مقاطعة «كورنول Cornewall» أن حكمت المحكمة على رجل

تعيس(١)، قيل إنه يسلك سلوكاً ممتازاً في جميع علاقاته في الحياة - حكمت عليه بالسجن واحدا وعشرين شهرا لأنه تفوه بكلمات فيها إهانة للديانة المسيحية، وكتبها على بوابة المنزل، وفي غضون شهر واحد من هذه الحادثة رفضت «محكمة الجنايات الانجليزية Old Bailey في مناسبتين منفصلتين(٢)، أن يدخل شخصان ضمن هيئة المحلفين، وأهان القاضي أحدهما إهانة بالغة، وفعل نفس الشي أحد المستشارين، وسبب ذلك أنهما أعلنا، بأمانة، أنهما لا يؤمنان بأية معتقدات دينية. وهناك مثل ثالث لشخص أجنبي (٣)، رُفضت دعواه للسبب نفسه التي كان قد رفعها على أحد اللصوص. وقد صدر هذا الرفض بناء على القاعدة القانونية التي تقول: (الايجوز، في المحاكم، سماع شهادة من لا يؤمن بالله (ويكفي الايمان بأي اله) وبالحياة الأخرى. وهذا يعادل التصريح بأن أمثال هؤلاء الأشخاص خارجين على القانون، مستبعدين من حماية المحاكم، وبذلك يمكن أن يكونوا عرضة لا للسرقة فحسب، بل للاهانة من جانب أي إنسان دون أن يعاقبه القانون، إذا لم يكن هناك شهود سواهم، أو كان هناك شهود يؤمنون بنفس أفكارهم. بل من الجائز الاعتداء على أي انسان سواهم أو سرقته مادام إثبات الحالة يعتمد على شهادتهم فحسب، أما الزعم الذي أقيمت عليه تلك القاعدة القانونية فهو القول بأن الشخص الذي لا يؤمن بالحياة الأخرى لا قيمة لقسمه. وتلك قضية تكشف عن جهل فاضح بالتاريخ عند من يقولون بها (إذ من الثابت تاريخياً أن نسبة كبيرة من الكافرين في جميع العصور كانوا مشهورين بالصدق والشرف والاستقامة) ولا يستطيع قبول هذه القضية انسان لديه أدنى إلمام بأن كثيراً من الأشخاص أصحاب الشهرة العريضة في

۱- هوتوماس بولى Thomas Pooly الذي حاكمته محكمة بودمين في ۳۱ يوليو ۱۸۵۷، وفي ديسمبر التالي اعتذر له الملك (المؤلف).

۲- هـما جورج يعقوب هـوليـوك George Holyoake في جلسه ۱۷ أغسـطس ۱۸۵۷. وادورارد ترولف Edward Truelove في جلسه يوليو ۱۸۵۷. (المؤلف).

٣- هوالبارون دى جليشين Baron de Gleichen محكمة شرطة مارولبور في ٤ أغسطس عام ١٨٥٧. (المؤلف).

العالم، بسبب سمو فضائلهم وإنجازاتهم كانوا يعرفون بالملاحدة، إن لم يكن بين العامة، فعلى الأقل بين الأصدقاء والخاصة. وفضلا عن ذلك تلك القاعدة تهدم نفسها، وتقوض الأساس الذي تقوم عليه عندما تدعى أن الملاحدة لابد أن يكونوا كذبة، ومع ذلك فهى تقبل شهادة الملحد الذي لديه استعداد للكذب، فيصرح خلافا لما يؤمن به، بينما ترفض شهادة الملحد الذي لديه الشجاعة فيعلن على الملأ أنه يرفض الاعتراف بعقيدة كريهة، عن أن يثبت الزور والكذب. إن قاعدة كهذه مليئه بالسخف واللامعقول بصدد غايتها المعلنة، لا يمكن أن تبقى إلا كعلامة على الحقد وأثر من أثار الاضطهاد. وهو اضطهاد يحمل خاصية غريبة هي أن ما يوجب ممارسته هو ما ثبت بالبرهان الواضح أته لا يستحق الممارسة. إن القاعدة والنظرية التي تتضمنها تهين المؤمنين بنفس الدرجة التي تهين بها المحلدين. إذ لو كان من لا يؤمن بالحياة تهين المؤمنين بالضرورة، فإنه ينتج من ذلك أن من يؤمن بهذه الحياة لا يمتنعون عن الكذب، لو كانوا يمتنعون حقاً \_ إلا بسبب خوفهم من نار جهنم. ونحن لن نتهم مؤلفي هذه القاعدة بأن التصور الذي كونوه عن الفضيلة المسيحية إنما استمدوه من ذوات أنفسهم.

والواقع أن هذه الأمور من بقايا الاضطهاده وآثاره، وقد لا تدل على ميل أو رغبة في الاضطهاد، بل هي شاهد على عجز شائع في عقول الإنجليز يجعلهم يشعرون بلذة منكرة في تقرير مبدأ فاسد بعد أن وصلوا إلى مرحلة أعلى من أن يرغبوا في تنفيذه. لكن، لسوء الطالع، لا ضمان للحالة العقلية عند الجمهور تجعلنا نضمن أن تظل الصور السيئة للاضطهاد القانوني والتي كانت موقوفة لحوالي جيل، أن تستمر كذلك إلى الأبد. إن السطح الهادئ في عصرنا هذا، كثيراً ما تعكرة محاولات البعض لإحياء مساوئ الماضي وشروره معتقدين أنهم يقدمون محاسن جديدة. إن مانباهي به في عصرنا الحاضر، ونقول إنه صحوة للدين هو باستمرار إحياء ملاحصب والعقول ضيقة الأفق غير المثقفة، على الأقل بقدر ما تعنى الصحوة: التعصب الأعمى. وبقدر ما يحمل الشعور العام عند الناس انعدام التسامح الدائم، وهي مشاعر ظلت على الدوام قابعة في نفس الطبقات المتوسطة في انجلترا ولا

نحتاج سوى إثارة ضعيفة ليقوم الجمهور باضطهاد نشط لأولئك الذين لم يتوقف قط عن الاعتقاد بأنهم جديرون بالاضطهاد(١). والواقع أن أراء الناس ومشاعرهم تجاه من لا يؤمنون بالمعتقدات التي يظنونها بالغة الأهمية ـ هي التي تنفي عن بلادنا أن تكون ملاذاً للحرية العقلية. إذ أكبر الضرر الذي أحدثته العقوبات القانونية ـ منذ زمن طويل مضى، هو تقويتها للوصمات الاجتماعية. فهذه الوصمات هي المؤثرة، حقيقة، وهي بالغة الأثر، ولقد بلغ من تأثيرها أن أصبح الجهر بأراء يحرم الجتمع الإيمان بها، أقبل شيوعاً في انجلترا من كثير من الدول الأخرى ، ذلك أن اعلان المرء عن إيمانه بهذه الآراء يجلب على نفسه مخاطر العقوبة القانونية، والواقع أن فعالية الراي وتأثيره لا تقل في هذا الصدد عن فعالية القانون وتأثيره بالنسبة للناس ١ - هناك تحذيرات كثيرة علينا أن ننتبه إليها من انغماس من يقومون بالاضطهاد في عواطفهم وانفعالاتهم العنيفة مما يفضح أسوأ جوانب شخصيتا القومية، وذلك بمناسبة العصيان المسلح للسباهي Sepoy (وهم الجنود الهنود في الجيش الانجليزي). أما هؤلاء المتعصبين والمشعوذين والدجالين، وما يقولونه من فوق منابر الخطابة فلا قيمة لها، وينبغي أن لا نتوقف عندها. غير أن رعماء الحرب البرتستانتي قد أعلنوا أن مبدأهم بالنسبة لحكومة الهند والمسلمين هو أن المدرسة التي لا تعلم الكتاب المقدس لن يتم دعمها من المال العام. ونتيجة ضرورية لذلك، فإنه لن تعطى الوظائف العامة إلا للمسيحيين الحقيقيين أو من يزعمون أنهم كذلك. وقد روت الأنباء أن وكيل وزارة الخارجية القي خطاباً عاماً، على جمهور الناخبين في دائرته في ١٧ نوفمبر عام ١٨٥٧ قال فيه (ان تسامح عقيدتهم (عقيدة مائة مليون من رعايا بريطانيا) والخرافة التي تسميها الحكومة البريطانية ديانة، قد كان لها أثر في تأخر صعود اسم بريطانيا، وإعاقة النمو السليم للمسيحية .. لقد كان التسامح حجر الزاوية الأساسي في الحريات الدينية في هذا البلد. لكن علينا أن لا نتركهم يسيئون استخدام كلمة التسامح العزيزة على نفوسنا، إنها تعنى كما نفهمها الحرية التامة للجميع: حرية العبادة، بين جميع المسيحيين الذين يتعبدون على أساس وأحد. وهي تعنى التسامح مع جميع الفرق الدينية ، الطوائف المسيحية التي تؤمن بتوسط واحد.

وإنا أود أن ألفت إنتباه القارئ إلى أن رجلا يظن أنه كفوء يتولى منصباً رفيعاً فى هذا البلد، وفى وزارة لبرالية، يؤكد النظرية التى تقول أن كل من لا يؤمن باله المسيحية سوف يعد خارج نطاق التسامح الدينى. فمن ذا الذى يمكن، بعد هذا الخطاب الأبله المعتوه \_ أن يقع فى الوهم فيظن أن زمن الاضطهاد الدينى قد ولى إلى الأبد وبغير رجعة ؟!. (المؤلف).

جميعاً فيما عدا أولئك الذين تجعلهم ظروفهم المالية بمناى عن الآخرين وأرائهم. إذ لا فرق من حيث تأثير الإرهاب بين أن يسجن المواطن، وبين أن تمنع عنه وسائل كسب الرزق، أما من كانت أسباب الرزق مكفولة لديهم بالفعل، وليسوا بحاجة إلى نيل العطف والتأييد من أصحاب السلطة أو الجماعات أو الهيئات، أو من الجمهور، فإنه لا يخشى شيئاً في المجاهرة بأرائه علانية سوى فكرة الناس السيئة أو تشهيرهم به، وتلك أمور لا تحتاج من المرء الى بطولة لكى يتحملها، فلا مجال إلى الالتجاء إلى الشفقة أو الرحمة ad misericordian لصالح مثل هؤلاء الأشخاص.

لكن على الرغم من أننا الآن لم نعد نوقع بالمخالفين لفكرنا ذلك الأذى الذي اعتدنا أن نحدثه في السابق، فإننا نتعامل معهم بطريقة تحدث لهم من الأذي ما كان يحدث دائماً. لقد حكم على سقراط بالإعدام لكن ذلك لم يمنع الفلسفة السقراطية من أن تشرق شروق الشمس في رائعة النهار، وتنشر ضوءها في سماء العقل. وكان المسيحيون يطرحون للأسود. غير أن الكنيسة المسيحية لم تتوقف عن النمو كالشجرة الباسقة اليانعة، حتى علت وفاقت ماعداها من الأعشاب القديمة والنباتات الأقل قوة، فخنقتها بظلها. أما نحن فتعصبنا الاجتماعي وحده لا يستطيع أن يقتل أحداً ولا أن يستأصل الآراء لكنه يحمل الناس على إخفائها، أو الامتناع عن القيام بأى جهد فعال لنشرها. فأراء الهراطقة في كل عقد، وفي كل جيل، لا تكسب ارضاً، ولا حتى تخسرها، فهي لا تتوهج أبدأ بطول الأرض وعرضها لكنها تحترق بلا لهيب في دوائر التفكير الضيقة، وبين بعض الدراسين الذين نشأت بينهم، دون أن نلقى على شئون الإنسان العامة ضوءاً صادقاً كان أو كاذباً. وعلى هذا النحو فقد نشأت بيننا حالة ترضى بعض العقول، لأنها دون أن تؤدى إلى عمليات غير سارة كسجن بعض الأشخاص أوتغريبهم، فإنها تضمن للآراء الشائعة سيادتها الظاهرة، في حين أنها لا تمانع على الإطلاق في استخدام العقل بين الفرق المختلفة المصابة بداء التفكير. وتلك خطة مناسبة لإحلال السلم في العالم العقلي، ولسير الأمور كلها في إطارها المرسوم الذي كانت تسير فيه بالفعل. غير أن الثمن الذي يدفع نظير ذلك النوع من السلام العقلي هو التضحية بشجاعة العقل البشري الأدبية تماماً. فإن

الوضع الذي يجد فيه قطاع كبير من أهل الفكر والبحث النشط أنه من الأفضل أن يكتموا المبادئ العامة، وأسس عقائدهم في صدورهم، وأن يحاولوا قدر المستطاع، إذا ما توجهوا للجمهور بالخطاب أن يوفقوا بين نتائج استنبطوها بأنفسهم ومقدمات رفضوها في أعماقهم - مثل هذا الوضع لا يمكن أن يؤدي إلى ظهور تلك الشخصيات الشجاعة الصريحة أو العقول المنطقية المتسقة التي ازدان بها فكر العالم من قبل، بل إن نوع الرجال المنتظر ظهوره في مثل هذه الحالة هو النوع المطيع الملتزم بما هو شائع ومألوف، أو النوع الانتهازي الذي يتجه بكل حجة حول الموضوعات الكبرى، نحو ما يسر مستمعيه، أما أولئك الذين يتجنبون هذا البديل فإنهم يفعلون ذلك بتضيق مجال فكرهم وهمهم حول أمور يمكن الحديث عنها دون مغامرة الدخول في منطقة المبادئ العامة، أعنى أنهم يحصرون انفسهم في المسائل معامرة الدخول في منطقة المبادئ العامة، أعنى أنهم يحصرون انفسهم في المسائل عن تعويق عقول البشر وتوسيع نطاق بحثها، وهي التي لن تنصلح قط حتى تبحث عربة وجراة في ارفع الموضوعات بحثاً عقلياً ونظرياً.

إن أولئك الذين يظنون أن صمت الهراطقة، وامتناعهم عن الكلام، أمر جيد لا ينجم عنه أى شر، مخطئون من حيث أن أول نتيجة لهذا الصمت هو أنه لن تكون هناك، على الاطلاق، أية مناقشة متعمقة ومنصنة لآراء الهراطقة، وعلى الرغم من أن بعض هذه الآراء يمنع من الانتشار،، فإنها لا تختفى تماماً. على أنه ليست عقول الهراطقة هي التي سوف تتدهور بسبب التحريم المفروض على البحث والذي لا يؤدى الى نتائج معتدلة. وإنما الضرر الأكبر سوف يقع على رؤوس غير الهراطقة الذين يتشنج نموهم العقلى، ويرتعد تطورهم الذهنى، بسبب خوفهم من الهراطقة. ومن ذا الذي يستطيع أن يحصى كم يفقد العالم من العقول الواعدة، كم يظهر من الشخصيات الجبانة التي لاتستطيع السير في سلسلة جريثة وقوية ومستقلة من التفكير خشية أن تفضى بها إلى شئ يراه الناس لا أخلاقيا، أو لادينيا ..؟! فهل من بين هؤلاء نستطيع، بين الحين والحين، أن نرى رجلاً ذا ضمير حي، وفكر ثاقب،

وفهم عميق، قضى حياته في تثقيف عقله وصقله فأصبح لا يمكنه السكوت أو الصمت، أو بذل جهده وبراعته في محاوله التوفيق بين ما يحثه عليه عقله وضميره وبين المعتقدات التقليدية؟. وهو أمر لا يوفق فيه حتى النهاية. والواقع أن المرء لا يمكن أن يصبح مفكراً عظيماً، دون أن يدرك أن أول واجباته كمفكر، أن يتبع عقله أياً ما كانت النتائج التي يقوده إليها. إن الحقيقة تربح كثيراً من أخطاء ذلك الذي يفكر لنفسه، مع الدراسة الجادة وإمعان النظر، أكثر مما تستفيد من الآراء الصحيحة التي يقول بها أولئك الذين لم يعتنقوها إلا لأنهم لا يريدون أن يكلفوا أنفسهم عناء التفكير. على أنى لا أريد أن أقول أن الهدف الوحيد، أو حتى الرئيسي من إطلاق حرية التفكير هو تكوين مفكرين عظاماً فحسب. بل على العكس إن الهدف الأكبر، وربما اللازم أكثر، هو تمكين الطبقة المتوسطة من الناس من بلوغ المكانة العقلية التى تؤهلهم لها قدراتهم، لقد ظهر في عصور مضت، وربما ظهر في عصور تالية أيضاً، أفراد من المفكرين العظام في جو فكرى عام تغلب عليه العبودية العقلية، والجمود الذهني، لكنه لم يظهر، ولا يمكن أن يظهر، في مثل تلك البيئة شعب نشط من الناحية العقلية. وحيثما وجدنا شعباً اقترب، مؤقتاً من هذه الخاصية فما ذاك إلا لأنه علق لبعض الوقت الخوف من الفكر الهرطقى. فحيثما كان هناك إتفاق ضمنى على أن المبادئ غير قابلة للنقاش، وأنه قد تم إغلاق البحث في المشكلات الكبرى التي تشغل البشرية، فإننا لا يمكن أن نامل أن تجد ذلك القدر العالى من النشاط الذهني الذى جعل بعض فترات التاريخ لا معه. ولن يهتز روح الشعب من أساسه، أو تجد الدافع الذي يرفع أناسا من أصحاب العقول العادية إلى منزلة المفكرين، مادمنا نتجنب الخوض في مناقشة الموضوعات التي لها من الأهمية ما يشعل الحماس في الصدور. ولدينا شاهد على ذلك، حالة أوربا إبان العصر الذي تلى «عصر الإصلاح الديني» مباشرة، وشاهد أخر وإن كان محدوداً بالقارة ومحصوراً في الطبقة المثقفة\_ الحركة الفكرية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. والشاهد الثالث، - وإن كان قد استمر فترة زمنية قصيرة \_ الاختمار العقلى الذي حدث في ألمانيا وإبان عهد جوته(۱) وفشته(۲). وتختلف هذه الفترات الثلاث فيما بينها اختلافاً واسعاً من حيث الآراء التي تطورت فيها، وإن كانت تتشابه في سمة معينة هي تحطيم نير السلطة في الأحقاب الثلاث. فقد تم خلع الاستبداد الذهني في كل منهما دون أن يحل محله استبداد جديد. والباعث الذي ظهر خلال هذه الأحقاب الثلاث هو الذي جعل أوربا على ما هي عليه الآن، فما من لون من الإصلاح في أوربا إلا ويمكن تعقبه الي إحدى هذه الفترات الثلاث. ولقد أشارت الظواهر لبعض الوقت الى أن الدوافع الثلاثة لهذه الفترات على وشك الأفول، وليس لنا أن نتوقع بداية جديدة، مالم نؤكد مرة أخرى مبدأ الحرية العقلية.

ولننتقل الآن إلى الجزء الثانى من حجتنا، ونرفض الزعم الذى يقول أن جميع الآراء الشائعة زائفة أو باطلة بل على العكس دعنا نفترض أنها صادقة، ثم نبحث فى الطريقة التى يمكن أن يكون الناس قد اعتنقوا بها هذه الآراء، لاسيما إذا كانت حقيقة هذه الآراء لم تعرض فى الهواء الطلق أو لم تخضع للفحص الدقيق. غير أنه إذا كان الشخص الذى يتمسك برأيه بشدة يصعب عليه الاعتراف باحتمال أن يكون هذا الرأى باطلاً، فإنه ينبغى عليه أن لا يجد مثل هذه الصعوبة فى الاعتراف بأن رأيه هذا يتحول إلى عقيدة ميتة، وليس حقيقة حية مالم يناقش مناقشة حرة جرئية مستمرة، بالغاً ما بلغت مطابقته للحقيقة.

هناك فئة من الناس (ومن حسن الحظ أنها ليست كبيرة العدد مثل الفئة السابقة) يكفيها أن توافق، بغير ارتياب، على ما يعتقد أنه رأى صادق، وأن كان لا يعلم الأسس التي يبنى عليها صدق هذا الرأى. ويعجز عن الدفاع عنه أمام الاعتراضات التفاهة. هذه الفئة لو قدر لها أن علم الناس عقيدتهم عن طريق السلطة،

١- اعظم شعراء المانيا في جميع العصور (٩٤٧ - ١٨٣٢) وقع تحت تأثير حركة العاصفة والاندفاع التي مهدت للرومانتيكية، تعرف على هردر وغيره من زعماء الحركة كتب آلام قارتر عام ١٧٧٤ فشهرته في الحال، ثم كتب تحفته الخالدة، (فاوست) ١٨٠٨ (المترجمان).

٢- فيلسوف ألماني (١٧٦٢ - ١٨١٤) من أعظم الفلاسفة المثالين دافع عن حرية الفكر والصحافة
 وعن الثورة الفرنسية كان أستاذاً للفلسفة في جامعة ثينيا ثم في جامعة برلين (المترجمان).

قمن الطبيعى أن يظنوا أنه لا خير فى فتح باب المناقشة، بيل إنه قد يبجلب بعض الضرر، فإذا ما انتشر، نفوذهم لأصبح من المستحيل رفض الآراء التى قبلها الناس رفضاً مبنيا على التبصر والتروى، ورغم أنه يظل من الممكن رفضها رفضاً مبنيا على التسرع والجهل، والواقع أن منع المناقشة تماماً أمر غير وارد، وإن حدث فأن المعتقدات المبنية على غير الاقتناع تكون عرضة للإنهيار لدى اصطدامها بأبسط الحجج، ولنفرض أن ذلك غير ممكن ولنزعم أن الرأى الصادق يستقر فى الذهن، وإن كان يستقر كرأى ذاتى، وعقيدة مستقلة عن كل برهان \_ فليست تلك هى الطريقة المثلى التى ينبغى على الموجود العاقل أن يصل عن طريقها إلى الحقيقة. فليست هذه هى طريقة معرفة الحقيقة، بل إن الحقيقة التى يعتقد بها على هذا النحو ليست سوى خرافة ارتدت بالمصادفة بعض الألفاظ التى تدل على الحقيقة.

إذا كان ينبغى تهذيب العقل البشرى، وملكة الحكم عند الانسان وهو أمر لم ينكره المذهب البروتسنانتى على الأقل، فكيف يمكن تدريب هذه الملكات تدريباً جيداً في المسائل التى تهم الإنسان وتشغله ويتحتم أن يكون له رأى فيها ...؟ وإذا كان تشقيف الذهن يعتمد على شئ واحد أكثر من غيره، فإن هذا الشئ هو بغير شك الأسس التى ينبغى أن يبنى عليها كل امرئ رأيه. وأياً ما كانت آراء الناس فى المسائل التى ينبغى أن تكون لها الأولوية فى الاعتناق الصحيح، فان عليهم أن يتعلموا الدفاع عن آرائهم على الأقل، أمام الاعتراضات الشائعة. لكن قد يعترض معترض فيقول ونعمه! إن عليهم أن يتعلموا الأسس التى تُبنى عليها أراؤهم، لكن ذلك لا يترتب عليه أن هذه الأراء لابد أن تكون ببغاوية لأنها لم تتعرض قط للمناقشة والتفنيد. إن الأشخاص الذين يتعلمون الهندسة لا يكتفون بمجرد حفظ النظريات، بل لابد لهم من فهمها وإقامة البرهان عليها، وسيكون من الخلف المال أن نزعم أنهم يظلوا يجهلون أسس الحقائق الهندسية، لأنهم لم يسمعوا أحداً قط ينكرها أو يحاول مدضوع كالرياضيات حيث لا يحضها وتفنيدها، ولا شك أن هذه الطريقة فى تعلم موضوع كالرياضيات حيث لا نجد شيئا قط يمكن أن يقال فى الجانب المضاد من الموضوع. إن الخاصية العجيبة نجد شيئا قط يمكن أن يقال فى الجانب المضاد من الموضوع. إن الخاصية العجيبة نجد شيئا قط يمكن أن يقال فى الجانب المضاد من الموضوع. إن الخاصية العجيبة نجد شيئا قط يمكن أن يقال فى الجانب المضاد من الموضوع. إن الخاصية العجيبة نجد شيئا قط يمكن أن يقال فى الجانب المضاد من الموضوع كالرياضية فى جانب واحد.

ومن ثم لا مجال للاعتراض، ولا جواب عن الاعتراض. أما في جميع الموضوعات الأخرى حيث يكون إختلاف الرأى ممكناً، فإن الحقيقة، تعتمد على الموازنة بين مجموعتين من المبررات المتعارضة للمفاضلة بينهما. بل حتى في الفلسفة الطبيعية هناك احتمال قائم على الدوام لتقديم تفسيرات مختلفة لنفس الوقائع، فقد كان هناك «النظرية الجيوسنترية» بدلاً من النظرية الهليوسنترية أو أن تكون هناك مادة «اللاهوب» أو الفلوجستون Philogiston بدلاً من عنصر الأوكسوجين Oxygen ففي جميع هذه الحالات لابد أن نتبين أن النظرية الأخرى لا يمكن أن تكون صحيحة وإلى أن نبين ذلك، وإلى أن نعرف كيف نبينه، فإنا لن نكون قد فهمنا الأسس التي يقوم عليها رأينا. ولكنا إذا عدنا إلى الموضوعات المعقدة أكثر من ذلك إلى حد لا نهاية له، أعنى إلى موضوعات مثل: الأخلاق، والدين، والسياسة، والعلاقات الاجتماعية، وشئون الحياة، لوجدنا أن ثلاثة أرباع البراهين المستخدمة في دحض رأى ما تنحصر في تبديد المظاهر المؤيدة لما يناقض ذلك الرأى. وقد سجل أعظم الخطباء القدامي (باستثناء شيشرون) أنه كان يهتم اهتماماً كبيراً بدراسة الحالة المخالفة (أو حجة خصمه) بدرجة لا تقل، إن لم تزد عن عنايته بدراسة حجته هو نفسها. ولقد رأى «شيشرون» أن اتباع هذه الخطة شرط جوهرى لإحراز النجاح في الهيئات القضائية، ينبغى أن يحاكيها من يدرس أي موضوع بغية أن يصل فيه إلى الحقيقة فمن لا يعرف سوى الجانب الخاص بقضيته فحسب، فإنه في الواقع لا يعلم عن هذا الجانب إلا أقل القليل. فقد تكون مبرارته قوية وادلته سليمة، وقد لا يستطيع

١- النظرية الجيوسنترية Geocentric Theory هي نظرية بطليموس التي ترى أن الأرض هي المركز وبقية الكواكب تدور حولها، وقد اعتمدتها الكنيسة طوال العصور الوسطى. أما النظرية الهليوسنترية فهي نظرية كوبرنيكس التي تقول أن الشمس هي المركز وبقية الكواكب تدور حولها، وقد حاربتها الكنيسة مع بداية ظهورها. انظر في شرح هاتين النظريتين، إمام عبد الفتاح إمام ومدخل الى الفلسفة، ص ٢٤- ٢٠ مؤسسه دار الكتب بالكويت ١٩٩٣ (المترجمان).

Y - عنصر كيمائى افترض القدماء وجوده فى الأجسام القابلة للاشتعال وذلك قبل أن يكتشف بريستلى Priesly الاكسوجين عام ١٧٧٤ انظر إمام عبد الفتاح إمام المرجع السابق ص ٧٨ (المترجمان).

احد دحضهما. لكن إذا كان هو ايضاً عاجزاً عن إبطال ادلة خصمه، ودحض مبررات الجانب المضاد، فكيف يستطيع المفاضلة بين رأيه ورأى خصمه؟ لن يجد أساسا لهذه المفاضلة!.

إن ما يفرضه العقل في هذه الحالة هو الامتناع عن إبداء الرأى أو توقيف الحكم، فهو مالم يقتنع بذلك فإنه سوف ينساق، طوعاً أو كرها، شأنه شأن الغالبية العظمي من الناس، إلى الجانب الذي يشعر أنه يميل إليه أكثر من غيره، وليس يكفي له أن يستمع إلى أدلة الخصوم من أساتذته هو، موضوعة في الإطار الذي يناسبهم، ومصحوبة بما يقدمونه على أنه ضروب من التفنيد، فليست تلك هي الطريقة السليمة العادلة للحكم على براهين الخصوم أو لجعلها تحتك بالذهن إحتكاكا حقيقاً، بل لابد له من أن يستمع إلى أدلة الخصوم من أولئك الذين يؤمنون بها بالفعل، والذين يبذلون اقصى ما يستطيعون من جهد في الدفاع، وهو لابد أن يعرفها وهي في أنقى صورة لها، وأشدها جاذبية، بل لابد أن يشعر كل الشعور بما لتلك الأدلة أو البراهين، من وطأة وصعوبة عند من يحاول تفنيدها، وبما للفكرة الصحيحة من قوة أمام من يتصدى لها، وإلا لكان من المحال عليه أن يصل الى ذلك الجانب من الحقيقة الذي يمكنه من مواجهة هذه الصعوبة وتذليلها. غير أن ٩٩ ٪ ممن نسميهم بالمثقفين يقفون مثلما يقف ذلك الشخص الذي نتحدث عنه فهم لا يكلفون أنفسهم هذا الجهد، ولا نستثنى منهم أولئك الذين يستطيعون الدفاع عن معتقداتهم بسهولة وفصاحة، فقد تكون النتيجة التي وصلوا إليها صادقة، لكنها قد تكون باطلة بالنسبه لما يعلمونه، فهم لم يضعوا انفسهم قط في الموقف العقلى لخصومهم، ويفكرون بطريقة مختلفة، ويتدبروا ما عسى أن يأتى به ذلك الخصم من الحجج والأقوال. وبالتالي فإنهم لا يعرفون \_ بأي معنى سليم لكلمة المعرفة \_ العقائد أو النظريات التي يجاهرون بها هم أنفسهم، أنهم لا يعرفون منها تلك الجوانب التي تشرح النظرية كلها وتبرر بقاءها، ولايقفون على الاعتبارات التي تزيل ما بين بعض الحقائق من تناقض ظاهر، أو كيف نوفق بين هذه الحقائق أو ما هي الاعتبارات التي تجعلنا نفاضل بين مبررات قوية فنأخذ أحدها ونترك الآخر، فإن

غاب عنهم ذلك الجانب من الحقيقة الذي يميل بكفة الميزان، ويصدر الحكم لصالح العقل الراجع، ذلك الجانب الذي لا يراه، في الواقع، إلا كل من انتبه الى آراء الجانبين، على قدر المساواة وبغير تحيّز، وحاول أن يرى أدلة الفريقين في أسطع ضوء. والواقع أن هذه الطريقة جوهرية إذا أردنا أن نفهم فهما حقيقاً للموضوعات الأخلاقية والانسانية. حتى أنه لم يوجد بالفعل معارضين لجميع الحقائق الهامة، فلا مندوحة لنا عن أن نتخيل نحن وجودهم، ونمدهم بأقوى الحجج التي لا يلجأ إليها إلا أمهر المحامين. وقد يعترض من أعداء حرية المناقشة على قوة هذه الاعتبارات، فيقول إنه لا ضرورة للبشرية عموماً أن تعلم وتفهم كل ما يمكن أن يقال من جانب الفلاسفة أو اللاهوتيين دفاعاً أو تفنيداً لآرائهم. وليس ثمة حاجة البتة بالنسبة للعامة أن يكونوا قادرين على فضح ما يأتى به معارض بارع حاذق من المغالطات والأكاذيب، بل يكفى باستمرار أن يكون هناك من يستطيع الرد عليه حتى نضمن أن لايكون هناك ما يضلل غير المثقفين ويظل بغير دحض أو تفنيد. فمتى تعلم اصاحب العقول البسيطة الساذجة الأسس الواضحة التي تقوم عليها الحقائق المغروسة في أذهانهم، فإنهم سوف يضعون ثقتهم في بقية معتقداتهم في أهل العلم واصحاب الشأن، فإذا ما عرفوا، فضلاً عن ذلك، أنهم بغير معرفة ولا موهبة تمكنهم من حل المشكلات العقلية، اطمئنوا إلى أن كل ما يمكن أن يثار من مشكلات يمكن أن يرد عليه من جانب أولئك الذين تدربوا تدريباً خاصاً على هذه المهمة.

تلك هي وجهة نظر الغالبية العظمى من الذّين يقنعون بسهولة بقدر من الفهم يصاحب المعتقدات. لكن حتى لو سلّمنا لهم بهذه النظرة فإنها لا يمكن أن تضعف من حجة حرية المناقشة! حتى لو اعترفت هذه النظرية بأن البشرية ينبغى أن تكون على ثقة معقولة بأن جميع الاعترضات التي وجهت قد تم الرد عليها باجابات شافية. لكن كيف يمكن أن يتم الرد عليها إذا كانت الاعتراضات نفسها لا يمكن التفوه بها.؟ أو كيف يمكن القول بأن الاجابة شافية أو مقنعة إذا كان المعترضون لاتتاح لهم الفرصة لكي يقولوا إن هذه الاجابات لا هي شافية ولا مقنعة؟! فإذا لم يكن الجمهور، فعلى الأقل الفلاسفة واللاهوتيون القادرون على حل هذه المشكلات، لابد

لهم أن يكونوا على إتصال وثيق بها وهى فى أشد صورها الفازأ ولا يمكن أن يحدث ذلك إلا إذا أتيحت الفرصة لأصحابها لعرضها بحرية وفى أكمل ضوء.

ولقد شقت الكنيسة الكاثوليكية لنفسها طريقاً خاصاً في تعاملها مع هذه المشكلة المحيرة، ففصلت فصلاً واسعاً بين أولئك الذين يباح لهم تلقى عقائدها بالإقناع، وبين أولئك الذين ينبغي عليهم التسليم بها على أساس الثقة في الكنيسة. لكنها، في الواقع، لاتترك لأي من الفريقين حرية الاختيار فيما يتلقاه من عقائد. وإنما تسمح لطائفة القساوسة أو على الأقل لمن تثق فيه منهم، أن يطلعوا على حجج الخصوم لكي يتمكنوا من الرد عليها. ولهذا الغرض أجازت لهم قراءة كتب الهراطقة، أما عامة الناس فقد حرَّم عليهم الاطلاع على شئ من هذا القبيل إلا بتصريح خاص يصعب الحصول عليه. وهذه الطريقة تعترف أن العلم بموقف الخصم مفيد للمعلِّمين، لكنها لا تعدم الوسيلة، اتساقاً مع هذا الموقف، لتحريمة على سائر الناس - وذلك يعطى «الخاصة Elite ثقافة ذهنية أكثر، لكنه لا يعطيهم حرية ذهنية أكبر مما هو مسموح به لعامة الناس. ولقد نجحت بهذه الوسيلة في الوصول إلى نوع من السمو الذهني أو التفوق العقلي، وهو ما تسعى إليه أهدافها. ذلك الأنه على الرغم من أن الثقافة بلا حرية لا يمكن أبدأ أن تخلف ذهنا لبرالياً حراً واسع الأفق، فإنها قادرة على خلق محام ماهر، مالم يكن ماهراً من البداية nisi prius فإنه يحسن الدفاع عن القضية. أما البلدان التي تدين بالمذهب البروتستانتي فقد رفضت هذه الطريقة، مادام البروتستانت يعتقدون، على الأقل نظرياً، أن مسئولية اختيار الدين، تقع على عاتق كل فرد وحده، ولا يمكن إلقاء تبعتها على المعلمين، وفضلاً عن ذلك فإنه، في الوضع الحالي للعالم، يستحيل من الناحية العملية حجب الكتب التي يقرأها الخاصة ومنعها من غير المثقفين، فاذا كان معلموا البشرية يريدون أن يعرفوا كل ما يجب عليهم معرفته فلابد أن يكتب كل شئ بحرية وأن ينتشر بلا قيود.

لكن إذا ما إنحصرت الأضرار الناجمة عن حرية المناقشة في ترك الناس يجهلون الأسس التي تقوم عليها أراؤهم، في حالة ما إذا كانت هذه الآراء صادقة، فقد يقال أن هذه الأضرار سوف يقتصر أثرها على العقول، ولن يؤثر في قيمة الآراء أو أثرها

على السلوك. لكن الواقع غير ذلك، فليست الأسس التى تقوم عليها الآراء هى وحدها التى تُنسى فى غيبة المناقشة، لكن كثيراً ما يغيب معنى الرأى نفسه إذ تتوقف الكلمات التى تنقله للآخرين عن أن تحمل فكراً أو هى لا تنقل سوى قدر يسير مما كان يراد لها توصيله. وبدلاً من أن يكون هناك تصور فعال وإيمان حى، فإنه لن يبقى سوى مجموعة ضئيلة من الجمل التى تحفظ عن ظهر قلب. أما الماهية الدقيقة فقد غابت. الفصل فى التاريخ البشرى هو الذى تشغل صفحاته هذه الحقيقة وهو فصل يصعب دراسته وتأمله بجدية.

وهذا واضح في التجارب التي مرت بها تقريبا، جميع النظريات الأخلاقية والعقائد الدينية، فقد كانت جميعها مليئة بالمعنى والحيوية عند أصحابها الأصليين وعند تلاميذهم المباشرين، وتستمر هذه المعانى في قوتها لا تضعف، بل ربما ظهر معناها كاملا أمام الوعى، طالما استمر الصراع بين النظريات الأخلاقية والعقائد الدينية، بهدف سيطرة واحدة على الباقي. حتى تستطيع في النهاية أن تنتشر، ويكون لها الغلبة فتصبح هي الرأي العام، أو يتوقف تقدمها، فتحفظ بالأرض التي اكتسبتها، لكنها تكف عن الانتشار أبعد من ذلك. وعندما تتحقق إحدى هاتين النتيجتين، تذبل المناقشات حول الموضوع، وتتلاشى بالتدريج، وتحتل النظرية مكانتها، إن لم تكن كراي توارثته الأجيال، فبوصفها النحل المعترف بها أو شعاب في الرأي، ومن يؤمن بها يتوارثها بصفة عامة، ولا يعتنقها عن إقتناع. ويصبح التحول من إحدى هذه النظريات إلى الأخرى حالة إستثنائية، ولايقع إلا نادراً ولهذا لا يشغل بال أساتذة المذهب. وبدلاً من أن يظل أصحاب النظرية أو العقيدة في حالة يقظة مستمرة، على نحو ما كانوا في بداية الأمر، وعلى استعداد للدفاع عن عقيدتهم ضد العالم أجمع، أو لنشر عقيدتهم بين الناس، تراهم يخلدون إلى السكينة فلا يسمعون \_ عندما يكون في قدرتهم ذلك - الحجج التي تقال ضد عقيدتهم، ولا الأدلة التي تقال تأييدا لهم. ومنذ ذلك الوقت يؤرخ عادة لبداية انهيار هذه العقيدة واضمحلال قوتها الحيوية. وكثيراً ما نسمع أساتذة العقائد جميعا، يصفون ما يلاقون من صعاب حتى يثبتوا في أذهان المؤمنين الفهم الحي للحقيقة التي يعرفونها اسماً فقط. وحتى

تنفذ إلى مشاعرهم، وتكون لها الفلبة والسيطرة على سلوكهم. لكنك لا تسمع مثل هذه الشكوى عندما تكون العقيدة في بدايتها تناضل من أجل بقائها، إذ تجد حتى الضعاف من المجهاهدين يعرفون ما الذي يقاتلون من أجله ويشعرون به. كما يعرفون الفرق بينها وبين العقائد الأخرى، وقد لا يوجد سوى عدد قليل من الأتباع- في هذه الحقبة من حياة أية عقيدة، يعرفون مبادئها الأساسية من جميع الوجوه، تأملوها من كل النواحي، وأمعنوا النظر فيما بين أجزائها المختلفة من الارتباط، واختبروا اثرها الكامل على سلوك المؤمن بهذه العقيدة وما ينبغى أن يوجد في ذهن كل من يتشبع بها ولكن ما أن تصبح عقيدة موروثة يتقبلها الناس تقبلاً اعمى بطريقة سلبية، لا إيجابية، عندما لم يعد هناك ما يضطر المرء إلى إعمال ذهنه، على نحو ما كان الأمر في البداية، ليمارس قدراته في المسائل والمشكلات التي يثيرها إيمانه، سوف يظهر ميل تدريجي إلى نسيان العقيدة تماما بحيث لا يبقى سوى الشكليات أو الاكتفاء بتقديم موافقة عليها موافقة غبية وبليدة. كما لو كان التسليم بها على أساس الثقة بغير ضرورة للتحقق منها بوعى أو اختبارها عن طريق التجربة الشخصية، ولا ينفك هذا حالها حتى يحدث إنفصال بين هذه العقيدة وبين قلوب أهلها، فيتوقف كل مالها من اتصال مع الحياة الباطنية للموجود البشرى. وتلك حالات نراها بكثرة في عصرنا هذا، تبقى فيها كما لو كانت خرج العقل لتغلغه وتجمده وتحجره فلا يتأثر بالمؤثرات الأخرى التى تتجه إلى الأجزاء العليا من طبيعته، مظهرة قوتها في منع أي اقتناع حي وجديد من الوصول إليه والتأثير فيه، لكن هذه العقيدة نفسها لا تؤدى للعقل أو القلب شيئاً اللهم إلا الوقوف عليها للحراسة ليظلأ فارغين.

اما إلى أى حد يمكن للعقائد أن تطبع الذهن إنطباعاً عميقاً ليبقى مغلقاً على معتقدات ميّتة، دون أن يتصورها الخيال أو الشعور أو أن يفهمها الفهم - فاننا نستطيع أن نقدم مثالاً على تلك الطريقة التي تتناول بها الغالبية العظمى من المؤمنين العقيدة في الديانه المسيحية، وأنا أعنى المسيحية هنا تلك التعاليم التي تقول بها جميع الكنائس وكل الفرق، وهي القواعد والوصايا التي يتضمنها العهد

الجديد، تلك التي تُعد في نظر جميع المسيحيين مقدسة. ويسلمون بها كقوانين أو شرائع. ومع ذلك فلسنا نبالغ إذا قلنا أنه لايوجد بين كل ألف ممن يؤمنون بالمسيحية فرد واحد يهتدى في سلوكه بتلك الشرائع، بل نجد المعيار الذي يلجأ اليه هو التقاليد أو العادات السائدة في أمته، أو طبقته، أو أهل ملَّته فهو لديه، من ناحية، مجموعة من القواعد الأخلاقية يعتقد أنها وصلت إليه من مصدر للحكمة معصوم من الخطأ كقواعد حكومته، وهو لديه، من ناحية أخرى مجموعة من الأحكام والممارسات اليومية التي يتفق بعضها إلى حد ما، مع التعاليم الدينية، وبعضها الآخر لا يسير مع هذه التعاليم إلى ذلك الحد، وبعضها الثالث يتعارض مباشرة مع هذه التعاليم. فهي بصفة عامة توليفة من العقيدة المسيحية أو مصالح الحياة الدنيوية وأثارها. وهو يقدم للمجموعة الأولى من المعايير احترامه وتقديره، وللمجموعة الثانية ولاءه وإخلاصه الحقيقي. ويؤمن المسيحيون جميعاً بأن المباركين هم المساكين، والمستضعفون في الأرض، والمظلومون ومن أساء الناس معاملتهم، وأن مرور الجمل في سم الخياط أيسر عند الله من دخول الغنى ملكوت السموات(١). وينبغي أن «لا تدينوا لكي لا تدانوا»(٢). وأن لا يقسموا أيمانا(٣). وأنه يجب عليهم أن يحبوا إخوانهم كما يحبوا أنفسهم، وأنه (من أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضاً..، (٤). وأن عليهم الا يفكروا في الغد على الإطلاق(٥)، وإن

١- الإشارة في بداية العبارة إلى موعظة الجبل في الإصحاح الخامس من إنجيل متى «طوبي للمساكين بالروح ... الخ٣٠. والإشارة في نهاية العبارة إلى قول المسيح الذي رواه انجيل مرقس: «مرور جمل من ثقب أبرة أيسر من أن يدخل غنى الى ملكوت الله» الاصحاح العاشر: ٢٥ (المترجمان).

٢- متى: الإصحاح الرابع الاتدينوا لكى لا تداونوا، لأنكم بالدينونة التى بها تدينون تدانون،
 وبالكيل الذي به تكليون يكال لكم..، ١-٢ (المترجمان)

٣- «اقول لكم لا تحلفوا البته». متى الإصحاح الخامس: ٣٤. (المترجمان).

٤- إنجيل متى ٥:٠٤ (المترجمان).

٥- «لاتهتموا قائلين ماذا نأكل وماذا نشرب وماذا نلبس .. فلا تهتموا للغد، متى ٦ : ٣٣٠ (المترجمان).

ارادوا بلوغ الكمال، فإن عليهم أن يبعوا ما عندهم ويهبوه للفقراء. والمسيحيون عندما يقولون إنهم يؤمنون بهذه التعاليم، فإنهم ليسوا منافقين أو مرائين فى ذلك لأنهم يؤمنون بها حقاً، كما يؤمن الناس بكل شئ يسمعون عنه ويثنون عليه ثناء عاطراً باستمرار لكنهم لم يناقشوه قط! لكن الايمان الحى الذى ينظم السلوك، فإن اعتقادهم يقف دون هذا الحد، وإنْ كانت المعتقدات فى إستقامتها ونزاهتها تصلح للتراشق بها مع الخصوم. وهم يجعلونها مبررات (كلما سنحت الفرصة) إذا ما تصرف الناس تصرفاً جديراً بالثناء. فهم يحتاجون إليها لنيل الاستحسان. لكن متى اعترض معترض وذكرهم بأن العقائد التى يؤمنون إليها تنطلب عدداً لا نهاية له من الأعمال التى لم يفكروا فيها قط، فإن هذا المعترض لن يظفر بشئ سوى أن من الأشخاص الكريهين الذين يظنون فى انفسهم أنهم أفضل من غيرهم من البشر.

والواقع أن هذه العقائد لا تسيطر على المؤمنين العاديين، ولا هى قوة فى اذهانهم، وكل ما فى الأمر أنهم اعتادوا إحترامها لرنينها فى أذانهم ودون أن ينتقل الشعور من الكلمات الى المعانى المقصودة فيرغم الذهن على إستيعابها ويلزم المرء على السير بمقتضاها. إنه كلما تعلق الأمر بالسلوك تلفتوا حولهم باحثين عن السيد دفلان، أو دعلان، ليهديهم سواء السبيل فى طاعتهم للسيد المسيح.

لكن لا جدال أن الأمركان مختلفاً مع المسيحيين الأوائل بل كان شديد الاختلاف عما نراه اليوم. ولو كان كما نراه اليوم، لما أمكن للمسيحية أن تنتشر وتنتقل من فرقة غامضة من فرق العبرانيين والمحتقرين إلى ديانة تدين بها الإمبراطورية الرومانية. عندما كان يقول أعداؤهم عنهم. «انظروا كيف يحب هؤلاء المسيحيون بعضهم بعضاً»، (وهى ملاحظة ليس من المحتمل أن يقولها أحد اليوم)، فلابد أن كان لديهم شعور أكثر حيوية لمعانى عقيدتهم مما كن لديهم بعد ذلك على الإطلاق، ومن المرجح أن يكون ذلك هو السبب الرئيسي في أن المسيحية لم تعد تتقدم أدنى تقدم في توسيع نطاق انتشارها، فهي بعد ثمانية عشر قرنا لاتزال محصورة، تقريبا، في نطاق الأوربيين ونسلهم، وحتى مع المتدينين المتمسكين بحرفية الدين،

الفيورين على عقيدتهم، والذين يلحقون بها قدراً عظيماً من المعانى أكثر مما يفعله الناس عادة ـ لوجدت أن الجانب النشط نسبياً عند هؤلاء الناس هو الذى تلقوه عن كالفن Calvin() أو نوكس Knox()، أو مصلح آخر قريب الشبه فى أخلاقه منهما. أما تعاليم المسيح فهى توجد فى أذهانهم متجاوزة مع تعاليم هؤلاء المصلحين بطريقة سلبية فحسب دون أن يكون لها أى أثر يجاوز ما قد تسببه مجرد الاستماع الى كلمات رقيقة لطيفة. ولاشك أن هناك أسباباً كثيرة لتحول العقائد إلى شارات. ولم تكن للعقيدة فرقة معينة من النفوذ، أكثر مما هو عند العقائد المشتركة بين جميع الفرق، ولم يتحمل المعلمون عناء ضخماً فى سبيل المحافظة على معانى عقائدهم هم حية. لكن لاشك أن أحد هذه الاسباب هو أن العقائد الخاصة أشد تعرضا للمناقشة والتساؤل، وكثيراً ما كان الدفاع عنها يتم أمام منكريها فى الهواء الطلق. وهكذا يذهب المعلمون وتلاميذهم إلى النوم تحت السارية بمجرد ما تخلو الساحة من الأعداء.

ويصدق الشئ نفسه، بصفه عامة، على المعتقدات التقليدية سواء المعتقدات الخاصة بالفطنة ومعرفة الحياة أو المعتقدات المتعلقة بالأخلاق والدين، فجميع اللغات والآداب مملوءة بالملاحظات العامة، عما نجده في الحياة وعن كيفية التعامل معه. وهي ملاحظات أصبحت أقرب إلى الحكم التي يعرفها كل انسان، ويرددها كل إنسان أو يسمعها بإذعان ويتقبلها على أنها حقائق بديهية، ومع ذلك فإن كثيراً من الناس لا يدركون معناها لأول مرة إلا عندما تعلمهم التجربة، التي غالباً ما تكون من النوع المؤلم، عندئذ تصبح حقيقة واقعة بالنسبة لهم. وكثيراً مايقع الشخص ضحية لسوء طالع أو خيبة أمل لا يمكن التنبؤ بها فيستدعي إلى ذهنه بعض الحكم أو الأمثال التي كانت مألوفه له في حياتها ويسمعها باستمرار، فيتضح له أنه لووقف على التي كانت مألوفه له في حياتها ويسمعها باستمرار، فيتضح له أنه لووقف على الحون كالفن (١٥٠٩–١٥٢٤) الاهوتي ومصلح ديني فرنسي، عمل على نشر الروتستانتية في فرنسا وسويسرا وهو من المتشددين في ضرورة إلغاء الطقوس الدينية (المترجمان).

۲- جون نوکس (۱۵۰۵-۱۵۷۲) مصلح دینی اسکتلندی کان فی البدایة کاهنا کاثولیکیا، لکنه صار بروتستانتیا، وجاب انجلترا، واعظاً ومبشرا، ثم سافر الی جنیف واصبح صدیقا لجون کالفن (المترجمان).

معناها من قبل على نحو ما يفعل الآن لانقذته من الكارثة. والواقع أنه ليس هناك مبررات لهذا غير غياب المناقشة، فهناك كثرة من الحقائق لا يمكن لمعناها الكامل أن يتحقق مالم تبرره التجربة الشخصية بوضوح وتميز. لكن كان يمكن للانسان أن يفهم من هذه الحقائق أموراً أكثر بكثير من معناها، وأن ينطبع ما يفهم في الذهن انطباعاً عميقاً. لو أن هذا الإنسان اعتاد سماع مناقشات الناس الذين فهموها سواء أكان النقاش دفاعاً عنها أو نقداً لها. إن ميل الإنسان القاتل إلى أن يهمل التفكير في أمر لم يعد محلاً للشك والارتياب هو السبب في نصف ما يقع فيه من أخطاء، ولقد أصاب أحد الكتاب المعاصرين في قوله: «أن الرأى المستقر يغرق في سباق عميق».

لكن قد يعترض معترض فيقول: ما هذا الذي تزعمه؟ أيعنى ذلك أن غياب الإجماع هو شرط ضروري للمعرفة الحقة؟ أمن الضروري أن يصر قطاع من البشر على اعتقاد باطل حتى يتسنى للآخرين ادراك الحقيقة؟ وهل يكف الإيمان عن أن يكون حقاً وحيوياً بمجرد اتفاق الناس على قبوله؟ وهل يستحيل أن نفهم قضية ما فهما عميقا مالم يحوم حولها بعض الشك؟ أتريد أن تقول إنه متى أجمع الناس على قبول حقيقة ما، فإن هذه الحقيقة تتلاشى بداخلهم ويزول أثرها في نفوسهم؟ لقد كنا نظن حتى هذه اللحظة أن أفضل غاية وأعلى هدف للعقل المستنير هو توحيد البشر شيئاً فشيئاً نحو الاعتراف بجميع الحقائق الهامة؟ وهل يمكن للعقل نفسه أن يستمر في وجوده مالم يحقق هذا الهدف؟! وهل يمكن لثمار الفوز أن نموت إذا ما اكتمل الانتصار؟!

وإنا لم أقل شيئاً من ذلك، فكلما ارتقى الجنس البشرى زاد عدد الحقائق التى لا يصبح للشك أو النزاع فيها مجال، بل إن خير البشر يمكن أن يقاس بعدد الحقائق الخطيرة التى وصلوا إليها، ولم يعد يثور حولها نقاش ولا جدال. فتوقف المناقشات والمناظرات الخطيرة حول موضوع ما ثم حول موضوع آخر، هو من اللوازم الضرورية لاستقرار الآراء ـ ذلك الاستقرار الذى يكون صحياً فى حالة صدق الآراء، بقدر ما يكون خطراً عندما تكون الآراء باطلة. وذلك كله صحيح، لكن على الرغم من أن التضييق التدريجي لدائرة الخلاف في الرأى يعد أمراً ضرورياً بكل ما تحمله

الكلمة من معنى، فهو لازم ولا مندوحة عنه، فاننا لسنا مضطرين إلى القول، بناء على ذلك بأن كل ما يترتب على هذا التضييق لابد أن يكون مفيداً. وفقدان هذا العون الهام للإدراك الحى للحقيقة ألا وهو ضرورة توضيحها، أو الدفاع عنها، أمام الخصوم، رغم أنه لا يكفى فى ترجيحها بفائدة الإجماع العام - هذا الفقدان هو خسارة لا تقدر ولابد لى أن أعترف أنه كلما خسرنا هذه الميزة، أو فقدنا هذا العون، فإننى أود من أساتذة الجنس البشرى بذل الجهد فى تدبير وسيلة بديلة تحل محلها أو تقوم بوظيفتها بحيث تكون قادرة على أن تجعل صعوبات المشكلة تعرض أمام وعى المتعلم كما لو كانت هذه الصعوبة يقوم بعرضها عليه خصم لدود يسعى بشغفه إلى تحويله إلى مذهبه.

لكن الناس، بدلاً من السعى عن الوسائل التى تحقق هذا الغرض، تراهم قد فقدوا كل ما كان لديهم من مناقشات فى السابق. فجدل سقراط(١) الذى يتمثل على نحو رائع فى «محاورات أفلاطون»، هو وسيلة من هذا القبيل، فهذه المحاورات ليست فى الواقع سوى نقاش سلبى، أساساً للمشكلات الكبرى فى الفلسفة والحياة، توجهه إلى غايته مهارة بارعة فى إقناع أى شخص يكون قد اكتفى باعتناق الآراء السائعة، بأنه لم يفهم الموضوع الذى يتحدث عنه، وأنه حتى هذه اللحظة لم يضف معنى محدداً على العقائد أو النظريات التى يدين بها. حتى إذا ما اقتنع بجهله، تمكن بعد ذلك من مواصلة السير فى الطريق المؤدية إلى اعتقاد ثابت وراسخ، يقوم على فهم واضح لمعنى المعتقد، وللدليل الذى يبرهن عليه. وكانت المنازعات المدرسية فى واضح لمعنى المعتقد، وللدليل الذى يبرهن عليه. وكانت المنازعات المدرسية فى العصور الوسطى ترمى إلى تحقيق هدف كهذا، إذ كان المقصود منها التأكد من أن التلميذ قد فهم الرأى الذى يعتنقه، (وعن طريق الارتباط الضرورى) يكون قد فهم الرأى الذى يعارضه، فيستطيع أن يعرض الأدلة التى تؤيد الأول، والأسانيد التى تفند الثانى.

والواقع أن هذه المنازعات الأخيرة كانت تتضمن عيباً خطيراً هو أن المقدمات التى ترتكز عليها كانت مستمدة كلها من السلطة لا من العقل، كما أنها كطريق للذهن تمثل مرحلة أدنى بكثير جدا من الديالكتيك القوى الذى يشكل العقول، والذى يمثل العامد الحوار السقراطي كما يتجلى في منهج التهكم والتوليد الشهير. (المترجمان).

المنهج السقراطي الحي. غير أن العقل المديث مدين للاثنين (منهج العصور الوسطى، ومنهج سقراط) بدين أعظم جداً مما يعترف به عادة. ولاتحتوى أنماط التربية الحديثة شيئا يمكن ـ ولو لأدنى درجة ـ أن يحل محل أحدهما أو كليهما. لأن من يتلقى جميع معلوماته من المعلمين أو من الكتب، ليس مضطراً لسماع أراء الجانبين في أية قضية، هذا إذا افترضنا أنه أقلت من الإغراء المسيطر الذي يتنازعه نحو حشو ذهنه فقط بالمعلومات. ومن هنا فإنه يندر أن تجد، حتى من بين المفكرين، من يحرص على معرفة موقف الجانبين في أية قضية. ولهذا فإن الجزء الأضعف الذي يقوله أي شخص دفاعاً عن رأيه: هو ما يرد به على خصومه، ولقد جرت العادة، في يومنا الراهن، على الحط من المنطق السلبي، الذي يكشف عما في النظرية من ضعف، وما في الآراء السائدة من ضعف، دون اثبات شي من الحقائق الإيجابية. والواقع أن مثل هذا النقد السلبي سيكون فقيراً جداً في نتيجته النهائية. لكنه كوسيلة لبلوغ المعرفة الإيجابية أو الوصول إلى الأقناع فسيكون جديراً بهذا الاسم وتكون قيمته عالية بدرجة لا حد لها،، وإلى أن يتدرب الناس عليه تدريبا منظماً، فانه لن يكون هناك سوى قلة من المفكرين العظام، وعدد ضخم من العقول المتوسطة في مجال البحث النظري للرياضيات والفرياء. وآراء البشر في أي موضوع آخر، غير الرياضيات والفزياء، لاتستحق اسم المعرفه مالم يكن صاحبها قد فرضت عليه هذه الآراء من قبل الآخرين أو حصلها بنفسه، وسار في نفس المسار العقلى الذي ينبغي عليه أن يسير فيه ليخوض مناظرة إيجابية حية مع الخصوم. ومن ثم فإن غابت كان لابد لنا من ابتكارها مهما كان في ذلك من صعاب، وليس هناك ما هو أسوأ في الخلف واللامعقول من إعراضنا لشي يقدم إلينا تلقائياً! فإن كان هناك أشخاص يتشككون في صحة الآراء الشائعة أو أنهم يفعلون ذلك إذا سمح لهم القانون أن يفعلوا، فإن علينا في هذه الحالة أن نوجه لهم الشكر، وأن نتوجه بذهن مفتوح لنستمع إلى ما يقولون، ونبتهج لأن إنساناً فعل مالابد لنا أن نفعله بأنفسنا، وأن نبذل فيه جهداً كبيراً إذا ما كان لدينا أدنى إهتمام بأن تكون إعتقاداتنا نقية وحيوية.

بقي علينا أن نتحدث عن أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل من إختلاف الرأي ميزة كبرى، وسوف تظل كذلك حتى تدخل البشرية مرحلة من التقدم العقلى، تبدو في يومنا الراهن بعيدة بعداً لاحد له. ونحن لم ندرس حتى الآن سوى احتمالين: الأول: احتمال أن يكون الرأى السائد باطلاً أو زائفاً، وبالتالي لابد أن يكون هناك رأى آخر هو الصواب. والاحتمال الثاني أن يكون الرأى السائد صواباً، وفي هذه الحالة يكون صراعه مع الخطأ أمراً جوهرياً لنفهم حقيقته فهما واضحاً ونشعر بها شعوراً عميقاً. غير أن هناك احتمال ثالثا غير هذين الاحتمالين لحالة أكثر شيوعياً، هو أن يكون الرايان المتعارضان يشارك كل منهما في الحقيقة بنصيب بدلاً من أن يكون احدهما صواباً والآخر خطأ، فيحتاج الرأى المرفوض إلى أن يكمله الرأى الصواب أو جانب الحقيقة الذي يشتمل عليه الرأى الشائع. وكثيراً ما تكون آراء الناس الشائعة حول الموضوعات التي ليست واضحه للحس، صحيحة، لكنها نادراً ما تشتمل على الحقيقة كلها، وربما لا تشتمل عليها أبداً، وإنما تشمل على جانب من الحقيقة فقط، احياناً يكون ضئيلاً، وإحياناً كبيراً، وقد يكون مبالغاً فيه أو مشوها، منفصلا عن الحقائق التي كان ينبغي أن يصاحبها ويتقيد بها. وأراء الهرطقة، من ناحية أخرى، هي بصفة عامة بعض هذه الحقائق المكبوتة والمهملة، والتي تحطم القيود التي منعتها من الظهور، فتسعى الى التوافق والمصالحة مع الحقيقة التي تتضمنها الآراء الشائعة أو تواجهها بوصفها عدوة لها، فتتحداها، مستبعدة إياها، معلنه نفسها على أنها الحقيقة كلها. وهذه الحاة الأخيرة هي الأكثر شيوعاً حيث أصبحت أحادية الجانب هي قاعدة العقل البشرى، وتعدد الجوانب هو الاستثناء. ومن ثم أصبحنا نشاهد حتى في ثورات الرأى، ظهور جانب من الحقيقة وغروب جانب آخر. بل إن التقدم الذي كان ينبغي أن يضيف إلى معارفنا شيئا جديداً، يكتفي في معظم الأحيان، بإحلال جانب جزئي ناقص من الحقيقة محل جانب أخر فحسب. في حين ان الإصلاح يعتمد اساساً على ما يلى: إن شذرة الحقيقة أو ذلك الجانب الجديد، مطلوب اكثر، وتحتاج إليه ظروف العصر، من ذلك الجانب القديم الذي حل عليه محله. ولما كانت تلك هي السمة الجزئية للآراء الشائعة، حتى عندما تعتمد على

اساسا صادقاً، فإن كل رأى يجسد جانباً من الحقيقة التى اهملتها الآراء الشائعة، ينبغى أن يعامل على أنه جزء نفيس القدر، مهما كان مقدار الخطأ واضطراب الحقيقة الذى يغلّفه. ولن يشعر أى حكم عدل متزن فى شئون البشر بأى امتعاض عندما يجد أن الذين يلفتون انتباهنا إلى الحقائق التى تغافلناها، ويتغافلون هم أنفسهم عن بعض الحقائق التى أدركناها نحن. بل على العكس، سوف يعتقد أنه مادامت الحقيقة الشائعة أحادية الجانب، فمن باب أولى أن تكون الحقيقة غير المرغوب فيها أحادية الجانب أيضا. تلك هى الطريقة التى يحتمل أن تكون أكثر نشاطاً فى لفت الانظار إلى شذرات الحكمة التى ينتصر لها البعض ويعلنون أنها كل الحقيقة.

وهكذا وجدنا جميعاً، تقريباً، في القرن الثامن عشر، أن معظم الطبقة المستنيرة ومن سار وراءها من الطبقات غير المستنيرة، قد ثملوا طرباً بما يسمى بالحضارة، وبعجائب ومنجزات العلم الحديث، والأدب، والفلسفة، ويبالغون مبالغة كبيرة في مقدار الاختلاف بين أهل العصر الحديث وأهل العصور القديمة، وانغمسوا في الإيمان بأن الفرق والاختلاف بأسره إنما يقع في صالحهم، ومن هنا كانت الهزة التي أحدثتها مفارقات رسو J.J.Roussau(١)، التي إنفجرت كالقنبلة فشتت الكتلة المدمجة للرأى وحيد الجانب، وأجبرت عناصره على أن تعود فتأتلف في صورة أفضل متضمنة مكونات إضافية. ولا يعنى ذلك أن الآراء السائدة عندئذ كانت أبعد عن الصواب من آراء روسو. بل ربما كانت، على العكس، أقرب إلى الحقيقة وأكثر اشتمالا على قدر من الحقيقة الإيجابية، وعلى قدر أقل كثيراً من الخطأ. مع ذلك، فيكمن في نظرية «روسو» قدر كبير من الحقائق، من ذلك النوع، بالضبط الذي كانت تفتقر إليه الآراء الشائعة. وهي تلك الحقائق التي ترسبت بعد أن هدأ الطوفان. إن القيمة العليا لبساطه الحياة، وضعف ووهن النتائج اللاأخلاقية للمجتمع ١- جان جاك روسو (١٧١٢ - ١٧٧٨) مفكر فرنسى صاحب كتاب «العقد الاجتماعي، كان لآرائه السياسية أثر كبير في الثورة الفرنسية ،وفي تطور الديمقراطية الحديثة، وقد دافع عن الحياة الطبيعية البسيطة الأولى في مقابل تعقيدات الحضارة الحديثة، وهذا ما يقصده المؤلف بالمفارقات التي شبهها بالقنبلة (المترجمان).

المسناعي، وما فيه من قيودة وأغلال وضروب من النفاق، هي الأفكار التي ما فتئت تؤثر في عقول المثقفين منذ أن كتبها روسو. على أنها سوف تؤتى ثمارها في الوقت المناسب، وإن كانت بحاجة في يومنا الراهن إلى من يعيد تأكيدها وإثباتها بالأفعال لا بالأقوال، فقد استنفدت الأقوال قواها تقريبا. ومرة أخرى فإن المجال المناسب هو السياسية، وهناك عنصران ضروريان في الوضع الصحى للحياة السياسية: حزب النظام والاستقرار، وحزب التقدم أو الإصلاح. وإلى أن يتمكن أحد هذين الحزبين من توسيع رؤيته العقلية فيدرك أن عليه أن يكون حزباً للنظام والإصلاح في أن واحد. ويصبح على علم فيميز ما هو جدير بالبقاء وما ينبغي أن يزول - فأن الأمور ستظل على حالها دون أن يتغير منها شئ. وكل من هذين النمطين من أنماط التفكير يستمد نفعه من نقائص وعيوب النمط الآخر، بيد أن معارضة كل منهما للآخر لآراء الناس في تأييد الديمقراطية والأرستقراطية، والملكية الخاصة والمساواة، والتعاون، والمنافسة والرفاهية والتقشف. وللنشاط الاجتماعي Sociality، وللشخصية الفردية Individuality وللحرية وضبط النفس، وجميع المتناقضات الأخرى في الحياة السياسية \_ إذا لم تكن هناك تعبير عن هذه الآراء بحرية متساوية، وتأييدها والدفاع عنها بطاقة وقدرة متكافئة، فلن تكون هناك فرصة للعنصرين معا للظفر بما يستحقانه من نفوذ. ولرجحت إحدى الكفتين وشالت الكفة الأخرى. والواقع أن الوصول الى الحقيقة في المسائل العملية الكبرى في الحياة انما يكون بالتوفيق بين الآراء المتعارضة، فالناس يصلون إلى الحقيقة بفضل الصراع الدائر بين خصوم يناضلون تحت رايات متعادية، ويندر أن تجد سوى عدد قليل من العقول غير المتحيزة القادرة على الاقتراب من الصواب. واختلاف الآراء في معظم المسائل الكبرى المطروحة للنقاش لا ينبغي أن يقابل فقط بالتسامح بل أيضاً بالتشجيع والتأييد، فالحق يقف، في صف رأى الأقلية، لأنها تمثل المصالح المهملة التي يخشى أن لا تحظى بنصيبها من العناية. وذلك هو رخاء البشر المحفوف بالخطر، وانى الأعلم علم اليقين أن هناك تسامحاً، في هذه البلاد، مع اختلاف الرأي في معظم هذه الموضوعات، ولكنى ذكرتها لابرهن بأمثله متعددة ومعترف بها، على

حقيقة عامة، هي أن اختلاف الآراء هو الفرصة الوحيدة، في الوضع الحالي للعقل البشري لإجلاء جوانب الحقيقة كلها وعندما يكون هناك اشخاص يمثلون استثناء من حالة الإجماع - أعنى لا يوافقون على هذا الاجماع الظاهر حول موضوع ما، حتى لو كان إجماع الناس هو الصواب، كان من المرجح دائماً أن يكون لدى المخالفين شيئاً يجدر بنا الإصغاء إليه، وأن الحقيقة سوف تخسر شيئاً بصمتهم.

وقد يعترض معترض فيقول: «لكن بعض المبادئ المقررة، والسيما في الموضوعات ذات الحيوية والمنزلة الرفيعة، تمثل أكثر من نصف الحقيقة، (أو هي تشمل على الحقيقة كلها)، فالأخلاق المسيحية على سبيل المثال هي الحقيقة كلها في موضوع الأخلاق. ولو أن إنساناً ما علم الناس أخلاقاً تتعارض معها، فسوف يخطئ خطأ تاماً. ولما كان هذا المثال، من بين جميع الحالات، هو اكثرها اهمية من الناحية العملية، فليس ثمة ما هو أصلح منه لبحث هذه القاعدة العامة. لكن ربما كان من الأوفق، قبل أن نقرر ما إذا كانت الأخلاق المسيحية هي الحقيقة كلها أم لا، أن نبحث أولا ما هي الأخلاق المسيحية. فلو كان المقصود بها أخلاق «العهد الجديد»، فسوف أعجب من إنسان يستمد معلوماته عنها من هذا الكتاب ذاته، ثم يفترض أنها أكمل نظرية في الأخلاق. فالإنجيل يحيل القارئ باستمرار إلى نظام سابق للإخلاق، ثم يحصر وصاياه في تصحيح بعض جزئيات هذا النظام الأخلاقي، أو نسخها عن طريق أخلاقيات أوسع وأسمى، وفضلاً عن ذلك فإننا نجد الإنجيل يعبر عن نفسه في عبارات هامة جداً، يستحيل في كثير من الأحيان أن تؤخذ بحرفيتها، لأنها تحتوى على بالغة الشعر وفصاحتة، أكثر من دقة التشريع والقانون. وكل من حاول أن يستخلص منه نظرية أخلاقية كاملة، وجد أنه يستحيل عليه أن يفعل ذلك اللهم إلا إذا استعان «بالعهد القديم»، أعنى بذلك النظام المفصل الدقيق الموجود عند اليهود، وإن كن نظاما بربرياً من وجو كثيرة، فإنه لم يكن يتجه بالخطاب إلى شعب بربرى. ولهذا فقد أعلن القديس بولس استهجانه لكل من يلجأ الى الأخلاق اليهودية لتأويل تعاليم المسيح، واستكمال مذهبة، مفترضاً في الوقت ذاته أن هناك مذهباً أخلاقياً اسبق من الأخلاق المسيحية كان موجوداً في أخلاق اليونان والرومان، وكانت

نصحيته إلى المسيحية تعتمد إلى حد كبير على وضع مذهب يتوافق مع هذه الأخلاق إلى حد أجاز معه وجود الرق. إنّ ما يسميه الناس بالأخلاق المسيحية، وان كان الأصح أن يسمى بالاخلاق اللاهوتية ليست مأخوذة من تعاليم المسيح أو الرسل، بل هى من أصول جاءت بعد ذلك، بنتها الكنيسة الكاثوليكية تدريجيا في القرون الخمسة الأولى للمسيحية، رغم أن البروتستانتية والمحدثين لم يأخذوا بها، فإنهم قد عدلوا فيها أقل كثيراً مما هو متوقع: والواقع أنهم قنعوا في الأعم الأغلب، بحذف الإضافات التي أضيفت إليها إبان العصور الوسطى، ثم أضافت كل فرقة زيادات جديدة تتلاءم مع نزعتها وميولها. أما القول أن البشرية مدينة بدين كبير إلى هذه الأخلاق، وإلى هؤلاء المعلمين الأوائل، فأنا أخر من ينكر ذلك. لكني لا أتردد في القول بأنها في كثير من النقاط الهامة، ناقصة وأحادية الجانب، وأنه مالم يستعن الأوربيون، في تكوين حياتهم وأخلاقهم، ببعض الأفكار والمشاعر التي لا تجيزها تلك الأخلاق، لكانت أحوال البشر أسوأ مما هي عليه الآن.

لقد كانت لما يسمى بالأخلاق المسيحية كل سمات رد الفعل فهى فى الجانب الأكبر منها احتجاج ضد الوثنية، والمثل الأعلى فيها سلبى اكثر منه إيجابى، تقبلى أكثر من أن يكون نشطاً فعالاً، فيه من البراءة أكثر مما فيه من النبل، ويدعو إلى الامتناع عن الشر أكثر مما يدعو إلى السعى النشط نحو الخير. وفى وصاياه (كما تسمى) تسود عبارة «ينبغى عليك» ألا تفعل أكثر من عبارة «ينبغى عليك أن تفعل، تسمى) تسود عبارة «ينبغى عليك» ألا تفعل أكثر من عبارة «ينبغى عليك أن تفعل، الالتزامات المفروضة. وهو يعتمد على الترغيب فى أمل الجنة والتهديد بعذاب النار فى تحديده لدوافع الحياة الفاضلة، وهو من هذه الزاوية ينحدر كثيراً عن أفضل المذاهب القديمة. وهو يجعل الطابع الأنانى الكامن فى داخله جوهرى للأخلاق البشرية بأن يفصل مشاعر الواجب عند كل فرد عن مصالح زملائه المواطنين، اللهم الإذا كانت هناك مصلحة شخصية تحثه على مراعاة مصالح الآخرين. إنه فى حقيقته يمثل مذهباً للطاعة العمياء، لأنه يدعو إلى الإذعان لكل سلطة قائمة، صحيح حقيقته يمثل مذهباً للطاعة العمياء، لأنه يدعو إلى الإذعان لكل سلطة قائمة، صحيح

بالاذعان والاستسلام، وينهاهم عن المقاومة والتمرد مهما نالهم من أدى. وعلى حين المنا نجد في الأخلاق الفاضلة عند الأمم الوثنية، الواجب نصو الدولة وقد ارتفع إلى منزلة عالية قد تنتهك صرية الفرد، فإننا نجد أن الأخلاق المسيحية الضالصة تكاد لاتدرك أو تعترف بهذا الجانب العظيم من الواجب. ولهذا فاننا نقرأ في القرآن، لا في العهد الجديد، تلك الحكمة البليغة: (إن الحاكم الذي يعين رجلاً في منصب ما، في حين أن هناك من بين رعاياه، من هو أكفا منه، فإنه يقترف خطيئة ضد الله وضد الدولة)(۱). والاعتراف بفكرة الالتزام نحو الصالح العام في الأخلاق الحديثة، مأخوذ من مصادر يونانية ورومانية وليس من مصدر مسيحي. وقل مثل ذلك في أخلاقيات حياتنا الخاصة وماتحتوى عليه من شهامة، ونبل، وكرامة شخصية، حتى الإحساس بالشرف، فهي كلها مستمدة من التربية الإنسانية لا التربية الدينية، وما كان يمكن لها أن تنمو لتصل إلى مستوى المعيار الأخلاقي لو كانت لا تعترف إلا بقيمة واحدة هي الطاعة.

وإنا أبعد الناس عن الزعم بأن هذه العيوب جانب ضرورى ملازم للأخلاق المسيحية مهما تكن طريقه تصورنا لها، أو أن مستلزمات كثرة من النظرية الأخلاقية الكاملة التي لا تحتوى عليها، لايمكن أن تتفق مع الأخلاق المسيحية. كما أنني أبعد ما أكون كذلك عن التلميح بأن شيئاً من هذه النظريات والوصايا قد قالها السيد المسيح نفسه، بل إنني مؤمن بأن تعاليم المسيح، كما تشير الدلائل تتجه نحو ما أريد لها، وأنها لا تتناقض في شئ مع الأخلاق الشاملة المطلوبة. وأننا يمكن أن نجد فيها كل ما تمتاز به الأخلاق، دون أن نخرج عنها أكثر ممن حاولوا أن يستخرجوا منها نظاماً عملياً للسلوك أيا كان. غير أن ذلك يتسق تماما مع القول بأن تعاليم المسيح لا تحتوى ـ وهي تعنى ذلك فعلاً ـ سوى جانب فقط من الحقيقة. وأن كثيراً من العناصر الرئيسية في أرفع نظام للأخلاق، غير مسجلة، وما كان لها أن تكون مسجلة في التعاليم التي ذكرها مؤسس المسيحية، وأن هذه العناصر

١- ليست هذه آية قرآنية كما ظن المؤلف وإنما هي مبدأ من المبادئ الاسلامية في إدارة شئون الدولة. (المترجمان).

الجوهرية قد المفلت المفالاً تاماً في مذهب الأخلاق الذي أنشئ على أساس تعاليم الكنيسة المسيحية. وإذا كان الأمر كذلك، فإنى أعتقد أننا نرتكب خطأ شنيعاً عندما نصر على العثور في العقيدة المسيحية على تلك القاعدة الكاملة لسلوكنا الذي أراد المسيح اقراره ولكنه لم يقصد شرحه. كما أنني أعتقد أن هذه النظرية الضيقة، تتحول إلى شر عملى خطير فهي تنتقص إلى حد كبير من التدريب والتهذيب الأخلاقي الذي شرع في تنشيطة أخيراً عدد من ذوى النوايا الطيبة. وإنى لأخشى إذا نحن حاولنا تشكيل العقل والمشاعر على نمط ديني خالص، ونبذنا تلك المعايير الدينوية التي لاتزال متعايشة مع الأخلاق المسيحية ومتممة لها، ومنطبعة بجانب من روحها، فإن النتيجة ستكون، وهي كذلك الآن بالفعل، أن ينحط مستوى الأخلاق، وأن تصطبغ بطابع عبودي ذليل، وأن تستسلم لما تظنه «ارادة عليا سامية» مع أنها تعجز عن الارتفاع إلى \_ أو حتى التعاطف مع \_ تصور «الخير الأقصى». وأنا اعتقد أنه لابد من وجود اخلاقيات أخرى الى جانب الاخلاق المستمدة من مصادر مسيحية خالصة، بحيث تسير جنباً إلى جنب مع الأخلاق المسيحية، إذا أردنا تجديد أخلاق الجنس البشري. كما أنني أعتقد أن النظام المسيحي ليس استثناء من القاعدة التي تقول انه مادام العقل البشرى لم يبلغ مرحلة الكمال، فإن الوصول إلى الحقيقة يحتاج الى اختلاف الارادة. والواقع أن معرفة الحقائق الأخلاقية التي تتضمنها المسيحية لا يستلزم من الناس تجاهل شئ من الحقائق التي احتوت عليها واذا وجدت آراء مبتسرة، أو الوان من السهو، فتلك أحداث سيئة تماماً، وإن كان يصعب ان نامل أن لاتحدث، ولابد أن ننظر إليها على أنها ثمن يدفع لخير لا حد له. إن الزعم بأن من يملك جانباً من الحقيقة فإنه يملكها كلها زعم ينبغي علينا أن نرفضه وأن نحتج عليه. فإذا كان رد الفعل سوف يجعل المحتجين غير منصفين في موقفهم بدورهم، فإن هذا الموقف وحيد الجانب سوف يدعو الى الأسف مثله مثل الموقف الآخر، وإن كان من الواجب أن يقابل بالتسامح. إذا كان المسيحيون يطلبون من غير المؤمنين أن يكونوا عدولاً ومنصفين تجاه المسيحية، فإنهم هم أنفسهم يجب أن يكونوا عدولا ومنصفين تجاه غير المؤمنين. وليس مما يخدم الحقيقة أن نغض

الطرف عن هذه الواقعة التى يعمها كل من لديه ادنى إلمام بتاريخ الأدب. وهى أن الجانب الأكبر من أفضل التعاليم الأخلاقية وأشدها قيمة، كانت من جهد أناس، لا فقط يجهلون المسيحية ولا يعرفون عنها شيئاً، بل أيضا لأناس عرفوا الديانة المسيحية ورفضوها.

ولست أزعم أن فتح الباب على مصراعيه لحرية التعبير عن جميع الآراء المكنه، سوف يقضى على كل شرور الطائفية الدينية والفلسفية إذ لاشك أن أى حقيقة ترسخ في ذهن الإنسان ضيق الأفق، سوف يدافع عنها بشتى الطرق، كأنما لاتوجد في العالم حقيقة غيرها، أو كأنما لا توجد، في جميع الحالات، حقيقة أخرى يمكن أن تقيدها أو تغير منها. ولهذا فأنا أعترف أن ميل جميع الآراء إلى أن تصبح طائفية، لا يعالجه إطلاق حرية المناقشة، بل إنه كثيراً ما يزيد من حدة التعصب فيتفاقم أمره. ويجعل الحقيقة التى كان ينبغى رؤيتها يرفضها المعارضون رفضاً قاطعاً، لأنهم يعتبرون من أعلنها خصوما لهم. ومع ذلك فتصادم الآراء وتعارضها، وان كان لا يؤثر في المتعصب المنفعل، فانه يؤثر تأثيراً حسناً في الشخص المحايد الاكثر هدوءا والأشد نزاهة. فالصراع العنيف بين جوانب الحقيقة ليس هو أخطر ألوان الشرور واعظمها، وإنما يكمن الخطر في الإعلان عن نصف الحقيقة، وهناك دائما أمل في الوصول إلى الحقيقة عندما يضطر الناس إلى الإصغاء إلى جانبي النقاش. لكنهم عندما يستمعوا فقط الى احد الأطراف فهاهنا يستفحل الخطأ ويتحول إلى أحكام مبتسرة، وتكف الحقيقة نفسها عن التأثير في الحقيقة، وطالمال كان هناك بعض الخصائص العقلية النادرة أكثر من الحكم القضائي المنصف بين طرفي الخلاف، وعلى قدر ما يكون هناك من مدافعين عن هذا الجانب أو ذاك من جوانب الحقيقة، فإن كل رأى يحتوى على بذرة من الحقيقة، لايجد فحسب من يدافع عنه، وإنما يجد كذلك من يصغى إليه.

لقد تبينا الآن ضرورة الصلاح الذهنى للبشر (الذى يتوقف عليه كل صلاح آخر لشئونهم) وإطلاق حرية الرأى، وحرية التعبير عن هذا الرأى، وهى ضرورة تعتمد على أربعة أسس متميزة نوجزها فيما يلى:

اولاً ؛ إذا ما اجبر رأى ما على الصمت، فإن هذا الرأى قد يكون صواباً ومن ينكر ذلك فانه يزعم لنفسه العصمة من الخطأ.

ثانياً: إذا ما كن الرأى الذى أخرسناه خاطئاً، فانه قد يكون مشتملاً على جزء من الحقيقة، وهو ما يحدث فى كثير من الأحيان، ومادام الرأى العام أو الشائع حول موضوع ما قلما يشتمل على الحقيقة كلها، فإن الطريقة الوحيدة لابراز ماتبقى من الحقيقة هو إتاحة الفرصة للآراء المتعارضة لأن تتصارع.

ثالثاً: حتى إذا افترضنا أن الراى الشائع لم يكن صواباً فحسب، وإنما هو يشتمل على الحقيقة كلها، فإنه مالم يتعرض لمناقشة قوية وحادة، فسوف يتحول عند معظم المؤمنين به إلى اعتقاد راسخ بطريقة مبتسرة دون أن يفهم أحد أسسه العقلية التى يرتكز عليها أو يشعر بها.

رابعاً: وليس ذلك فحسب بل يصبح معنى هذا الرأى ذاته فى خطر الضياع، أو الضعف، ويحرم من التأثير الحيوى على الأخلاق والسلوك، ويتحول المعتقد إلى اعتقاد شكلى لا يؤدى إلى شئ من الخير، ولكنه يرتطم بالقاع، فيمنع نمو أى اقتناع حقيقي مخلص يمكن أن يأتى به العقل أو التجربة الشخصية.

وقد يكون من المفيد قبل أن نترك موضوع حرية الرأى أن نلقى نظرة على أولئك الذين يقولون إن حرية التعبير عن جميع الآراء مسموح بها بشرط أن تكون طريقة النقاش معتدلة، وأن لاتجاوز حدود النقاش المنصف العادل، أو الالتزام بأداب الحوار. وأول ما يلاحظ استحالة تحديد الحدود المزعومة، فإذا كان المعيار هو إهانة أصحاب الآراء التي نهاجمها، ففي اعتقادى أن التجرية تشهد بأن هذه الإهانة يمكن أن تحدث كلما كان الهجوم قوياً. والنقد شديداً، وأن أصحاب هذه الآراء كلما وجدوا خصما عنيفاً في نقده، حريصاً على تفنيد آرائهم، يصعب الرد عليه، وصفوه بأنه خصم لدود مفرط في خصومته لاسيما اذا كانت مشاعره قوية نحو الموضع المطروح للنقاش. لكن على الرغم من أن هذا الاعتبار هام من زاوية وجهة النظر العملية، فإنه يندمج في اعتراض أشد قوة، فمما لاشك فيه أن الطريقة التي يتأكد بها رأى ما، حتى ولو كان رأيا صادقاً، قد تكون طريقة يمكن الاعتراض عليها بشدة، وقد تستحق ولو كان رأيا صادقاً، قد تكون طريقة يمكن الاعتراض عليها بشدة، وقد تستحق اللوم الشديد. لكن الزلات أو الاهانات من هذا القبيل، ربما كانت مستحيلة الاثبات

في معظمها، مالم يعترف بها صاحبها بطريقة عارضة، وأخطر ما يقترف من زلات هو المحاولة لطمس الوقائع وإخفاء الأدلة، أو تحريف عناصر الموضوعات، أو تشويه الراي المعارض. غير أن ذلك كله، حتى في أخطر حالاته، لا يقع عادة إلا بحسن نية من جانب أناس ليسوا جهلة وبالا كفاءة ولا ينبغي من جوانب كثيرة أن نعدهم كذلك، حتى انه من النادر أن نوصمهم بوصمة الإجرام الأخلاقي، ومن الأندر أكثر أن يتدخل القانون في هذا النوع من إساءة السلوك أثناء المناقشة. أما فما يتعلق عادة بالنقاش اللاذع، أو ما يسمى بالطعن والقدح، والسخرية من شخصية صاحب الراى، وماشابه ذلك، فإننا نتعاطف بشدة مع كل إدانه لهذه الأسلحة. والحط من هذه الأساليب، لو أن أصحاب الإدانه طبقوها على الطرفين المتجادلين. ولكنهم للأسف لايرغبون فيها إلا لتحريم استعمالها في الطعن على الآراء السائدة. أما إستعمالها في الطعن على الآراء المخالفة فأمر، في رأيهم، جائز بل ومشروع، ليس فيه ما يدعو للاستهجان، بل من المحتمل أن يكون موضع تقدير وثناء بسبب الغيرة على الأمانة والاستقامة. ومهما يكن من أمر الأضرار التي تحدثها هذه الأساليب فإن أخطر حالالتها أن تستخدم ضد فريق ليس لديه دفاع، ومهما يكن فيها من ميزات ظالمة يمكن أن يكتسبها الرأى، فإن الذي يفوز بها عادة هم أصحاب الآراء السائدة. وأسوأ إهانة من هذا القبيل هو أن تصف أصحاب الرأى الذي تعارضه بأنهم أناس لا أخلاق لهم، وأصحاب الآراء غير الشائعة، وغير المقبولة هم المعرضون بصفة خاصة لهذا النوع من السباب، لأنهم في العادة قليلو العدد عديمو النفوذ، ولا أحد سواهم يهتم بانصافهم، فضلاً عن أنهم عاجزون عن إستعمال هذا السلاح في الطعن على خصومهم وهم أمنون، ثم أنهم على افتراض استخدامه لايجنون منه فائدة، إذ الواقع أن الآراء المعارضة أو المخالفة للرأى الشائع لاتستطيع أن تجذب مستمعاً إلا عن طريق الاعتدال في اللهجة، والحرص على تجنب الاهانات التي لا لزوم لها، فاذا انحرف صاحب الرأى المخالف عن ذلك، ولو أقل إنحراف خسر شيئاً من الأساس الذي يقف عليه: لكن الأمر ليس على هذا النحو بالنسبة لأصحاب الآراء المنتشرة، فإنهم لا يخسرون شيئاً من الطعن في آراء خصومهم بل يزدادون قوة لأن الناس

تغشى من الاهتراف بغير الآراء السائدة ويمتنعون عن الاستماع إليها. ومن ثم، فإنه لمن الأهمية بمكان لمصلحة الحقيقة والعدالة، أن يكون تحريم الطعن على انصار الآراء السائدة أهم من تحريمة على أصحاب الآراء المعارضة أو المخالفة. وعلى سبيل المثال لو أنه لابد من الاختيار: لكانت الحاجة أكثر كثيراً لإحباط الهجمات العنيفة على غير المؤمنين به أكثر من الحاجة إلى ذلك بالنسبة لحماية الدين. ومن الواضح أن القانون والسلطة لا علاقة لهما بمنع أى منهما، وإنما على الرأى العام أن يحدد قراره حسب ظروف الحالة الفردية، فينحو باللائحة على كل من يتضح فى دعوته شئ من النفاق، أو الخبث، أو التعصب وعدم التسامح بفض النظر عن الفريق الذي يقف إلى جانبه، ثم يقذف الثناء والجدارة والاستحقاق على كل من يكون هادئا وأميناً مع خصومه وأرائهم، ولايبالغ في شئ منها، ولايحذف منها شيئاً. تلك هي على وجه الدقة أخلاقيات المناقشة العلنية، وإذا ما رأينا بعض المتجادلين يخرجون عليها في أحيان كثيرة، فإنني سعيد أن أقول أن كثيراً منهم يحرصون عليها بشكل طاهر، وأن عدداً أكبر يبذولون جهداً وإعياً في السعى نحوها والالتزام بها.



• . . 

## الفصل الثالث في الشخصية الفردية بوصفها ركنا للسعادة

عرضنا في الفصل السابق للمبررات التي تحتم أن يكون البشر أحراراً في تكوين الاراء، والتعبير عنها بغير تحفظ، كما عرضنا للنتائج الوخيمة التي تصيب طبيعة الانسان العقلية والأخلاقية، إذا لم يمنح هذه الحرية، أو إذا أخذها رغماً عمن يمنعونها عنه. وعلينا الآن أن نبحث فيما إذا كانت هذه المبررات نفسها تقتضي أن يكون البشر أحراراً في السلوك وفقا لهذه الآراء، وفي تطبيقها في حياتهم بلا عوائق، مادية أو أخلاقية من الآخرين، ماداموا يمارسونها على مسئوليتهم وبعيداً عن الإضرار بغيرهم. وبالطبع فإن هذا الشرط الأخير أمر لا مندوحة عنه، فلا يزعم احد أن حرية الفعل ينبغي أن تكون مساوية لحرية الرأى، بل عي العكس حتى الآراء نفسها تفقد حصانتها إذا جاء التعبير عنها في ظروف تؤدى الى تحريض على أعمال ضارة: فالرأى الذي يقول ان تجار القمح يجعلون الفقراء يتضورون جوعاً، أو ان الملكية الخاصة سرقة(١)، ينبغي إن الأيمنع مادام يتداول في الكتب أو المطبوعات. لكن من الإنصاف معاقبة صاحبه أن هو ألقاه في خطاب على جمع هائج من الغوغاء تصادف أن تجمهر أمام منزل أحد تجار القمح، أو وزعه على هيئة منشورات على نفس الغوغاء وهم في تلك الحال من الهياج. إن الافعال، أيا ما كان نوعها، التي تلحق الاذي بالآخرين بلا سبب يبررها، تتطلب، وفي حالات هامة \_ يصبح المطلب ضرورياً على نحو مطلق - السيطرة عليها بالأستياء منها، وإذا مست الحاجة بتدخل ايجابي من البشر. وبهذا القدر ينبغي أن تكون حرية الفرد محدودة، أذ ينبغي

۱- یشیر (مل) الی المفکر الفرنسی الفوضی بییر جوزیف برودون P.J.Proudhon (۱۸۰۹)
 ۱۸۲۵) الذی تساءل فی کتابه (ماهی الملکیة؟) عام ۱۸٤۰ ثم أجاب: الملکیة سرقة). (المترجمان).

الا تكون إزعاجاً لغيره من الناس. لكن لو انه أهجم عن التحرش بغيره فيما يضصهم، وسلك فحسب تبعاً لميوله وأرائه فيما يتعلق بشئونه هو، فإن نفس المبررات التي توجب اطلاق حرية الرأي، توجب كذلك إعطائه الحرية في وضع هذا الرأي موضع التطبيق، مادامت التبعة تقع على عاتق صاحبها فحسب. إن البشر ليسوا معصومين من الخطأ وما يؤمنون به من حقائق لا يحتوى الا على نصف الحقيقة فقط، والإجماع على الرأي غير مرغوب فيه مالم يكن نتيجة لمقارنته، مقارنة حرة شاملة، بالآراء المضادة، وليس تنوع الآراء شراً وإنما هو ظاهرة صحية إلى أن يستطيع الناس التعرف على جميع جوانب الحقيقة، تلك هي المبادئ التي تصدق على أدائهم، فمادام الانسان موجوداً ناقصاً غير كامل، فمن المفيد أن يكون هناك اختلاف في الرأي كما ينبغي وجود تجارب منوعة ومختلفة من الحياة، وأن تترك الحرية لظهور شخصيات متنوعة ـ شريطة آلا تؤذي الأخرين ـ تبرهن، عملياً، على قيمة الأنماط المختلفة من الحياة اذا ما أراد احد أن يجربها.

وباختصار: من المرغوب فيه أن تؤكد الفردية نفسها، في المسائل التي لا تخص الآخرين أساساً، وحيثما كانت قاعدة السلوك هي تراث الآخرين وعاداتهم وليست أخلاق المرء ذاته، كان هناك نقص لمكون أساسي من مكونات السعادة البشرية ونقص لمكون رئيسي من مكونات الفرد والتقدم الاجتماعي.

ليست المشكلة التى تواجهنا فى تعريف هذا المبدأ هى تحديد الوسائل التى تعمل على تحقيقه، وإنما هى لا مبالاة الناس، وعدم اكتراثهم، بصفة عامة فلو أننا أدركنا أن تطور الشخصية الفردية الحرة ونموها هو أحد العناصر الجوهرية للسعادة. وأنها ليست عنصراً مصاحباً لكل ما نطلق عليه اسم الحضارة أو الثقافة أو التربية، بل هى ضرورة وشرط أساسى لتحقيق هذه الأمور، ما كان هناك خطر الحط من قيمة الحرية، ولما وجدنا صعوبة فى تحديد الحد الفاصل بين حرية الفرد وسلطة المجتمع. لكن الكارثة هى أنه نادراً ما تعترف أنماط التفكير الشائعة بشخصية الفرد وتلقائيته، أو أن لها أدنى قيمة ذاتية أو أنها، فى ذاتها، جديرة بالاحترام والرعاية. أن

الفالبية العظمى من البشر يقنعون، كما يحدث الآن، بطرق الحياة المألوفة (الأنهم هم الذين جعلوها على ما هي عليه)، وهم لا يستطعيون أن يتصوروا ألا تكون هذه الطرق صالحة لكل إنسان تماماً. بل اأثر من ذلك: لم تكن صور التلقائية جزءا من المثل الاعلى عند الغالبية العظمى من المصلحين الاجتماعيين والآخلاقيين، لكنهم على العكس، نظروا اليها في شئ من القلق، بوصفها شيئا مزعجا، بل ربما عقبة متمردة، أمام القبول العام لآرائهم الخيرة التي يطمح هؤلاء المصلحون في الحصول عليه من الناس. ولا يوجد خارج المانيا سوى أفراد قلائل، فهموا معنى النظرية التي قال بها «قلهلم قون هيمولت Wilhelm von Humboldt(۱)» وهو مفكر مرموق كعالم وسياسي في أن واحد \_ والتي يقول فيها: «غاية الانسان، تلك التي تأمر بها أوامر العقل الأزلية، وليس ما توحى به الرغبات العابرة الغامضة، هي تنمية قدراته الى أعلى حد وأشده تناغماً، ليصبح كلا متسقاً مكتملاً. ومن ثم فان الهدف الذي ينبغى على كل موجود بشرى أن تتجه إليه جهوده، مباشرة بلا توقف، والذى يتحتم بصفه خاصة على من يريد التأثير في أقرانه أن يجعله نصب عينيه هو الفرديه المستقلة في قدراتها ونموها. والمطلوب لتحقيق هذا الهدف شرطان «الحرية»، وتنوع المواقف «ومن اجتماع هذين الشرطين تنشأ قوة الفرد» والتنوع المتعدد ومنهما يتألف «الابداع والأصالة Originality(٢).

على الرغم من أن الناس لم يعتادوا نظرية كالتى يقول بها «قون همبولت»، وربما اندهشوا من أنها تضفى على الشخصية الفردية قيمة كبيرة، فأن المرء ربما اعتقد، مع ذلك، أن الاختلاف لابد أن يكون اختلافا في الدرجة فحسب، أذ لا يوجد أحد يرى أن فكرة الامتياز في السلوك لا تعنى شيئا سوى أن يكون الناس نسخاً مكررة من

١- قلهلم قون همبولت (١٧٦٧ - ١٨٣٥) فيلسوف بروسى، ورجل دولة، ومفكر انسانى وعالم
 فى اللغات من مؤلفاته الرئيسية وأفكار حول حدود الدولة وفاعليتها عام ١٧٩٧ وأبحاث جمالية عام
 ١٧٩٩ وحول مهمة المؤرخ ١٨٢١ اشترك فى تأسيس جامعة برلين (المترجمان).

٢- دمجال الحكومة وواجباتها، للمفكر الألماني: البارون قلهلم قون هيمولت ص ١١- ١٣.
 (المؤلف).

بعضهم، لا أحد يذهب الى أن الناس لا ينبغى لهم أن يشكلوا حياتهم على نمطهم الخاص، وأن يطبعوها بطابعهم، وأن يسلكوا طبقا لاهتماماتهم الخاصة، أيا ما كانت أراؤهم وشخصياتهم الفردية. وسوف يكون من الخلف المحال.

من جهة أخرى، أن نزعم أن الناس ينبغي أن يعيشوا حياتهم متجاهلين كل ما هو معروف في العالم قبل مجيئهم إليه، وكأن جميع التجارب التي حصلُها البشر لم تفعل شيئًا نحو اظهار أن بعض أنماط الحياة، أو السلوك، مفضلة عن بعضها الآخر، فلا أحد ينكر أن الناس ينبغي أن يتعلِّموا وأن يتدربوا في شبابهم حتى يتزوردا بالمعرفة ويستفيدوا من النتائج المحققة للتجربة البشرية. لكن مينزة الوجود البشرى، والوضع اللائق به، هو أنه متى نضجت ملكاته، انتفع بالتجربة وأولها بطريقته الخاصة، ومن حقه أن يكتشف بنفسه أي جوانب التجربة الماضية يمكن أن ينطبق انطباقا سليما على شخصيته وظروفه الخاصة. أن الوان التراث والعادات عند الآخرين من الناس، هي الى حد ما، دليل على ما تعلموه من التجربة. وهذا الدليل المفترض جدير بالاحترام. لكن أولاً: قد تكون التجربة ضيقة ومحدودة الى أبعد حد، أو يمكن أن يخطئ الناس في تأويلها. ثانياً: قد يكون تأويل الناس للتجربة صحيحا، لكنه لايناسهم، فالعادات خلقت لظروف «معتادة» ولشخصيات مألوفة، وقد تصبح ظروف الإنسان وشخصيته غير مألوفة أو معتادة. ثالثان رغم أن العادات قد تكون جيدة كعادات مناسبة للفرد، فإن الالتزام بها لمجرد كونها عادات فحسب قد لا تنميه أو تثقفه في أيّ من الصفات التي تميزه كموجود بشرى. إن ملكات الإنسان: كالتصور، والحكم، والشعور المتميز، والنشاط الذهني، بل حتى التفضيل الأخلاقي لا نمارسها الا من أجل الاختيار. إن من يفعل شيئاً لمجرد أنه عادة فحسب، لايقوم بأى اختيار، ولا يكتسب أي ممارسة عملية لا في تمييز ما هو افضل ولا في الرغبة فيه، فالملكة الذهنية والأخلاقية، كالملكات العضلية، لا تتحسن ولا تنمو الا باستعمالها. والملكات التي تستدعي لممارسه شيئ لأن الآخرين يفعلونه فحسب تشبه الايمان بشئ لمجرد أن الآخرين يومنون به فحسب. وإذا كانت أسس رأى من الآراء ليست مستنتجة من عقل الشخص نفسه، فانها لا يمكن أن تدعم عقله أي

تقويه بل الآرجح أن تضعفه، وإذا كان الباعث على فعل مالا يتفق مع مشاعر الفاعل وشخصيته (حيث لايكون لعواطف الغير أو حقوقهم دخل في الموضوع) فسوف يؤدى القيام بهذا الفعل بمشاعره وشخصيته الى التبلد والخمول بدلاً من النشاط والحركة.

إن من يترك للناس أو للبيئة التي يعيش فيها اختيار طريقته في الحياة، لايحتاج إلا إلى ملكة واحدة امتازت بها القرود هي ملكة التقليد والمحاكاة. أمَّا من يختار طريق حياته بنفسه فهو يستخدم كل ملكته، إذ لابد له من استخدام الملاحظة ليرى، والاستدلال والحكم ليتنبأ، والنشاط ليجمع مادة اتخاذ القرار، وملكة التمييز ليقرر. ثم التمسك بالقرار الذي يتخذه بعد التروي. وهو يحتاج إلى هذه الصفات والى ممارستها بمقدار ما يكون ذلك الجانب من سلوكه الذي يعزم عليه طبقاً لحكمه ومشاعره عظيماً. وقد يهتدي المرء إلى السير في طريق سليم، ويبتعد عن الطريق المؤذى، دون أن يستخدم شيئاً مما ذكرناه. لكن ما الذي تكون عليه القيمة النسبية للموجود البشرى؟ الواقع أنه من الأهمية بمكان، لا فقط ما يفعله الناس، بل الطريقة التي يفعلونه بها. ولا شك أن الأهمية الأولى التي تستخدم من أجلها الحياة البشرية على نحو سليم، وكامل، وجميل، هي الانسان نفسه. فلو فرضنا أنه كان من الممكن بناء المنازل، وإنماء المحاصيل، وخوض المعارك، والفصل في القضايا والمنازعات، بل حتى تشييد الكنائس وإقامة الصلوات بواسطة الأجهزة، أو الآلات التي تشبه الإنسان في صورتها، لكانت خسارة فادحة أن نستبدل هذه الآلات بالرجال والنساء الذين يسكنون الآن في اكثر أجزاء العالم تحضراً، مع أنهم، بالطبع، نماذج هزيلة مما تستطيع الطبيعة ان تنتجة وما سوف تنتجه. اذ ليست الطبيعة البشرية ألة تصنع على غرار نموذج معين، وتنفذ العمل المطلوب منها بدقة، وانما هي شجرة تحتاج إلى أن تنمو وتطور نفسها في جميع الاتجاهات طبقا لنزوع قواها الداخلية التي تجعلها موجوداً حياً.

من المرجح أن يُسلم القارئ بأنه من المرغوب فيه أن يستعمل الناس عقولهم، وأن يتبعوا العادات عن استنارة عقلية، بل حتى مخالفتها عن استنارة عقلية، فذلك

الفضل كثيراً من الإيمان بها إيماناً اليا أعمى، وقد يُسلّم القارئ أيضاً، إلى حد ما، أن فهم شيئ مالابد أن ينبع من فهمه هو الخاص، لكن ليس هناك استعداد مماثل للتسليم بأن رغباته ودوافعه، لابد أن تكون كذلك خاصة به هو. ذلك لأن امتلاك دوافع خاصة، أيًا ما كانت قوتها، ليس سوى خطر كامن وشرك منصوب، فيما يظن الناس. ومع ذلك فالرغبات والدوافع ليست سوى جزء من الموجود البشرى مثلها مثل المعتقدات والروادع: ولا تكون الدوافع القوية خطراً إلا إذا اختل توازنها، أعنى عندما تنمو مجموعة من الأغراض والميول وتصبح قوية في حين تظل غيرها \_ وهي المفروض أن تواكبها \_ باقيةً على حالة ضعيفة. فالناس لا يتصرفون تصرفات سيئة بسبب قوة رغباتهم، بل لأن ضمائرهم ضعيفة، وليس ثمة رابطة طبيعية بين قوة الدوافع وضعف الضمير، بل الرابطة الطبيعية هي عكس ذلك، فأنت عندما تقول عن شخص ما ان رغباته ومشاعره أقوى وأشد تنوعاً من رغبات ومشاعر غيره من الناس، فإن ذلك يعنى أنه أوفر حظاً من غيره من حيث المادة الخام للطبيعة البشرية، وانه بالتالي قادر، ربما على ارتكاب شر أكثر، لكنه قادر، يقيناً، على عمل خيرات أعظم، فالدوافع القوية ليست سوى اسم آخر للطاقة. وقد تتحول الطاقة فتصرف في استعمال سيء، لكن يمكن باستمرار استخدامها في الأعمال الخيرة أكثر من استعمالها في الأعمال البليدة الخاملة. فمن لديه مشاعر طبيعية وفيرة لديه باستمرار أكثر المشاعر تهذيباً، وأشدها قوة. والأحاسيس القوية التي تجعل الدوافع الشخصية قوية وحيوية هي نفسها المصدر الذي يضمن لنا الحب الجارف للفضيلة وضبط النفس الصارم. ومن خلال تهذيب هذه الأحاسيس يستطيع المجتمع أن يقوم بواجباته، وأن يحمى مصالحه في أن واحد. ولن يحدث ذلك برفض المجتمع للمادة المادة الخام التي تصنع الابطال بحجة أنه لايعرف كيف يصنعهم؟ فالشخص الذي تكون رغباته ودوافعه خاصة به، وتكون معبرة عن طبيعته الخاصة، على نحو ما تنمو وتتشكل وفقاً لثقافته الخاصة - تكون له شخصية وخلق. أما الشخص الذي لاتكون دوافعه ورغباته خاصة به فلن يكون له من الشخصية والخلق إلا ما للآلة البخارية. فاذا كانت هذه الدوافع قوية. فضلاً عن أنها خاصة به، وخاضعة لسيطرة

إرادة حازمة، كانت له شخصية نشطة. وكل من يظن أن فردية الرغبات والدوافع ينبغي إحباطها حتى لا تظهر، فإنه يدعى أن المجتمع ليس بحاجة لطبائع قوية، وأنه ليس من الخير له أن يضم كثيراً من الشخصيات القوية، وأن المستوى العالى للطاقة والنشاط ليس أمرأ مرغوباً فيه في بعض المجتمعات المبكرة كانت هذه الشخصيات القوية تغالى في القوة بحيث لم يستطع المجتمع أن يخضعها للنظام أو يضعها تحت السيطرة. فقد جاءت عهود كان فيها عنصر التلقائية والفردية، يصارعه المبدأ الاجتماعي صراعاً عنيفاً. وكانت المشكلة يؤمئذ تكمن في استمالة رجال أقوياء البدن أو العقل ليطيعوا القواعد التي تستلزم منهم ضبط دوافعهم. وللتغلب على هذه المشكلة، قام القانون والنظام، مثلما قام الباباوات، بالصراع ضد الأباطرة، مدعيين القدرة على السيطرة على الانسان ككل، زاعمين القدرة على التحكم في حياته بأسرها بهدف السيطرة على شخصيته وخلقه، وهو مالم يستطع المجتمع أن يقوم به بأيه وسيلة أخرى. لكن المجتمع أصبح الآن أفضل من الشخصية الفردية، وأصبح الخطر الذي يتهدد الطبيعة الانسانية ليس الافرط في الدوافع بل عجزها وضعفها. وتغيرت الأمور تغيراً واسعاً منذ كانت الانفعالات الطاغية للأقوياء بمراكزهم او مواهبهم الشخصية \_ في حالة تمرد ضد القوانين والشرائع. فكان لابد من تقييد هذه الانفعالات بقوة، حتى يتمكن الذين يخضعون لها من الاستمتاع بالأمن. أما في يومنا الراهن فقد أصبح كل فرد في المجتمع من أعلى الطبقات الى أدناها، خاضعاً لعين الرقابة العدائية المخيفة، ففي جميع الأمور التي تخص الفرد، فضلاً عن الأمور التي تخص الآخرين - نجد الفرد أو الأسرة - لا يسأل نفسه: ماذا أفضل؟ أو ما الذي يناسب شخصيتي واستعدادي؟ أو ما الذي يسمح لأفضل وأعلى جوانبي أن يظهر، ويمكنها من الازدهار؟ لكنهم يسألون أنفسهم: ما الذي يناسب مركزي؟ ما الذي يفعله، عادة، من شم في مثل مركزي وظروفي المالية؟ أو ما هو أسوا، ما الذي يفعله، عادة، الأشخاص الذين هم أعلى منى مركزاً وفي ظروف أفضل؟ ولست أعنى أنهم يختارون ما هو مفضل، عادة، ويتناسب مع ميولهم، وقد لا يكون لهم ميول سوى ماجرت به العادة، وهكذا نجد العقل نفسه، قد وقع تحت نير العبودية: فأول ما يفكر

فيه الناس، حتى فى ملذًاتهم، التمسك بما تعبه الجماعة. وهم لا يمارسون الاختيار إلا فى الأمور التى شاع القيام بها، وانما يتجنبون الذوق الغريب، والسلوك الشاذ كما يتجنبون الجرائم سواء بسواء: حتى ينتهوا، بفضل عدم اتباعهم لطبيعتهم الخاصة، إلا أن لا يكون لهم طبيعهلخاصة يتبعونها: فتذيل ملكاتهم الانسانية وتذوى: عاجزين عن أن تكون لهم أية لذة طبيعة أو رغبة قوية، بلا أراء ولا مشاعر تنمو، أو خاصة، فهل هذا هو الوضع المرغوب فيه للطبيعة البشرية؟

نعم، هذا هو وضع الطبيعة البشرية في نظرية «كالفن»، التي تقول إن الارادة هي العبر خطايا الإنسان، وأن كل ما هو جيد في الطبيعة البشرية ينحصر في الطاعة وليس لك خيار، وهكذا فعليك أن تفعل هذا ولا تفعل سواه: «وكل ما ليس واجبا فهو خطيئة، فالطبيعة البشرية من جذورها، كما تذهب نظرية كالفن، ولا سبيل الي خلاص أي إنسان مالم يقتل هذه الطبيعة البشرية بداخله. فعلى كل من يؤمن بهذه النظرية سحق أي ملكات أو قدرات أو أحاسيس باعتبارها شراً، فالانسان لا يحتاج الى ملكات، بل إلى الإنعان لإرادة الله، ولو أنه استخدم أي ملكة في غرض أخر سوى تحقيق هذه الارادة المزعومة، فمن الأفضل أن لا تكون له ملكات على الإطلاق، تلك هي نظرية كالفن ويعتنقها العديد من الناس من لا يعتبرون أنفسهم من أتباع كالفن لكن في صورة مخففة. ويعتمد التخفيف على تأويل الارادة الالهية المزعومة تأويلاً يبعدها قليلا عن الزهد، ويزعم أن الارادة الالهية شاءت أن يشبع الناس بعضا من رغباتهم، لا بالطريقة التي يفضلونها، بل على سبيل الطاعة، أعني بالطريقة التي ترشدها إليهم السلطة، وبالتالي فذلك هو الشرط الضروري وهو واحد أمام الناس جميعا.

هناك في الوقت الحاضر، ميل قوى، في صورة خفيفة لتأكيد هذه النظرية الضيقة عن الحياة، ومناصرة ذلك النمط ضيق الأفق، ضيق التفكير عن الشخصية الانسانية. ولا شك أن كثيراً من الناس يظنون، جادين، أن الموجودات البشرية ينبغي أن يكونوا على نحو ما أراد لهم الخالق، أقزاماً ضئيلي الشأن، مثلما اعتقد كثيرون أن الأشجار إذا ما قلمت رؤسها، وقصت أعضاؤها على شكل حيوانات، لأصبحت أكثر رقة مما لو تركت على صورتها الطبيعية. لكن إذا كان هناك جانب في الدين

يذهب إلى أن الإنسان قد خلقه الموجود الأسمى لكنًا أكثر اتساقاً لو أمنا بأن هذا الموجود قد منح الإنسان ملكات لكى تنمو وتظهر لا لكى تكبت، وتقتلع من جذورها، وتهلك، وأنه يبتهج كلما اقترب مخلوقاته من تحقيق المثل الاعلى الكامن فيهم، كما يسعده أى تقدم في ملكات الفهم والفعل والاستمتاع عندهم. فهناك نوع من الامتياز الانساني يخالف ما تقول به نظرية كالفن وأعنى به ذلك التصور للإنسانية الذي يجعل ما منح لطبيعة الإنسان يستهدف تحقيق أغراض أخرى غير محوها «إن تأكيد الذات عند الوثنى هو أحد العناصر التي تتألف منها قيمة الإنسان وجدارته مثله مثل (إنكار الذات عند المسيحي(۱)». وهناك مثل أعلى عند اليونان يدور حول تنمية الذات وتطويرها، وهو يأتلف مع المثل الاعلى الافلاطوني – المسيحي طول تنمية الذات وتطويرها، وهو يأتلف مع المثل الاعلى الافلاطوني – المسيحي الذي يدور حول ضبط النفس والسيطرة عليها، لكنه لا يلغيه أو يحل محله. ان من الأفضل للمرء أن يكون «جون نوكس John Knox» عن أن يكون «القبيادس ولو وجد «بركليز» في وقتنا الراهن، فلن يخلو من أي صفة جيدة يتصف بها ولو وجد «بركليز» في وقتنا الراهن، فلن يخلو من أي صفة جيدة يتصف بها «نوكس».

إن الموجودات البشرية لاتصبح موضوعاً جميلاً ونبيلاً جديراً بالتامل بان تقضى على ما بداخلها بوضعه في عجلة الاطراد، بل بتنميته، وتربيته وتهذيبه، في اطار الحدود التي تفرضها مصالح الآخرين وحقوقهم. وكما أن العمل يحمل شخصية من يقوم به، فكذلك الحياة البشرية تصبح غنية، متنوعة، حية، مجهزة، وفيره الزاد من الأفكار العالية، والمشاعر الرفيعة، مدعمة الرابطة بين الفرد والجنس البشري، بأن

١- انظر كتاب سترلنج المقالات). (المؤلف).

٢- جون نوكس (١٥١٤ - ١٥٧٢) مصلح بروتستانتي اسكتلندي سبق الحديث عنه. (المترجمان).

٣- القبيادس أحد تلامذة سقراط، شاب مدلل بهى الطلعة، كان حارسا لبركليز. انظر عنه كتاب
 دأفلاطون. والمرأة للدكتور أمام عبد الفتاح امام ص ١٠٠ ومابعدها. سلسلة الفيلسوف.. المرأة الناشر مكتبة مدبولى. (المترجمان).

<sup>3-</sup> بيركليز (٤٩٥ - ٤٢٩ ق. م) خطيب وسياسى أثيني، بلغت أثينا في عهده أوج ازدارها السياسي والثقافي، (المترجمان).

تجمل هذا الجنس الذي تنتمي إليه افضل في قيمته إلى حد لا نهاية له. ويصبح كل شخص أعظم قيمة لنفسه، بقدر ما تنمو فرديته، وبالتالي تزيد قيمته أمام الآخرين، وكلما كانت حياة الفرد أشد امتلاء حول وجوده، وكانت حياة الأفراد أشد امتلاء، كانت حياة المجموع الذي يتألف منهم أعظم امتلاء أيضا. ومن الضروري أن يكون هناك ضغط كبير لمنع الأقوياء من البشر من انتهاك حقوق الآخرين، غير أن هناك تعويضاً كبيراً من زاوية التطور البشرى، فوسائل التطور التي خسرها الفرد عندما منعناه من إشباع نهمه وميله إلى ايذاء الآخرين، يكتسبها، أساساً، من خلال تطور الآخرين، بل حتى بالنسبة للفرد نفسه، هناك تطوير أفضل للجانب الاجتماعي من طبيعته وهو أصبح ممكناً بتقييد الجانب الأناني فيه. والتزام الفرد بقواعد العدالة الصارمة من أجل الآخرين، ويطور المشاعر والصفات التي تحتم الخير للآخرين، لكن تقييد حريته في الأمور التي لاتجلب لهم خيراً، لمجرد استيائهم من هذه الأمور، لا يطور شيئاً ذا قيمة، اللهم إلا ما تثيره مقاومة هذا التقييد من قوة للشخصية. فإذا ما استسلم الفرد لهذا التقييد فسرعان ما تتبلد طبيعته بأسرها. ولكي نفسح المجال لكل طبيعة لتقوم بدورها، فمن الضروري للشخصيات المختلفة أن تنتهج أساليب مختلفة في الحياة. وعلى قدر اتساع هذا المجال في أي عصر من العصور يكون احترام الأجيال القادمة لهذا العصر، بل حتى الاستبداد لا تكون له نتائجه السيئة طالما وجدت فيه الشخصية الفردية. فكل نظام يرمى إلى سحق الفرد فهو نظام استبدادي. أيا ما كان اسمه، حتى ولو ذهب إلى أنه ينفذ إرادة الله أو وصايا الناس.

بعد أن ذكرنا أن الشخصية الفردية والنمو شئ واحد، وأن تهذيب الفردية هو وحده الذى يُنْتِج، أو يمكن أن ينتج، موجودات بشرية على قدر جيد من النمو والتطور، فقد أن لنا أن نُنْهى هذه الحجة: فما الذى يمكن أن يقوله المرء عن وضع أحوال البشر أفضل من أنه يجعل الموجودات البشر اكثر قربا من أفضل وضع يمكن أن يصلوا اليه؟ وماذا يمكن أن يقول عن عوائق الخير أسوأ من أنها تمنع هذا التطور؟ غير أن هذه الاعتبارات لن تكفى، بغير شك، في اقناع أولئك الذين يحتاجون أشد الحاجة إلى الاقتناع، إذ من الضرورى أن نستمر لنبين أن الموجودات الموجودات المناع والمها تمنع هذا

المتطورة تفيد الموجودات غير المتطورة بعض الفائدة \_ ولنوضح لاولئك الذين لا يرغبون فى الحرية، ولن يستفيدوا هم أنفسهم منها، كيف أنهم سوف يكافأوا بطريقة واضحة لو سمحوا لغيرهم بممارسة حرياتهم بغير عائق.

أولاً: لابد أن أقول أنهم ربما تعلموا شيئاً ممن يمارسون حريتهم، فلا أحد ينكر ان الاصالة والابداع عنصر له قيمته في الأمور البشرية. اذ أن الحاجة ماسة باستمرار لوجود أشخاص، لا لكي يكشفوا عن حقائق جيدة فحسب وليوضحوا متى تكف الحقائق عن أن تكون حقائق، بل أيضا ليشرعوا في ممارسات جديدة، وليضعوا للحياة نماذج للسلوك المستنير، والذوق الرفيع، والحس الراقى. ولن يستطيع أن ينكر ذلك من يعتقد أن الناس لم يبلغوا بعد مرتبة الكمال في سلوكهم وطرق حياتهم.. صحيح أن هذه المكرمة ليست في مقدور كل إنسان، فلا يقوى عليها سوى القلائل من الأشخاص إذا ما قورنوا بالبشرية جمعاء، ممن يعتنق الآخرون تجاربهم، فهم المصلحون لما هو قائم في الحياة العملية، غير أن هذه القلة هم ملح الأرض(١)، وبدونهم تتحول الحياة البشرية إلى بحيرة راكدة، فهم لا يقدمون فقط ما هو خير وصالح مما لم يكن موجوداً من قبل، وانما هم الذين يبعثون الحياة فيما هو موجود، وهل يمكن أن يكون هناك ضرورة أو حاجة للعقل البشرى، إذا لم يظهر شئ جديد؟ أهناك مبرر لمن يأخذ بالقديم أن ينسى لماذا أخذ به ومارسة، أيمكن للبشر أن يتحولوا الى قطيع بدلاً من أن يكونوا موجودات بشرية ؟! أن هناك نزعة قوية في أفضل العقائد والممارسات العملية نحو الانحطاط إلى مرتبة الآلات. فاذا لم يكن هناك شخصيات متعاقبة من المبدعين، يمنعنون أسس هذه المعتقدات والممارسات من أن تتحول الى تراث وعادات، أعنى أموراً ميتة، فانها لن تتحمل أقل صدمة من أي شئ حي. ولن يكون هناك مبرر لماذا لا تموت تلك الحضارة على نحو ما حدث للامبراطورية البيزنطية. لقد كان العباقرة أقلية ضئيلة في العصور الماضية، وأغلب الظن أنهم سيكونون كذلك في العصور المقبلة، لكن من الضروري

١- تعبير كان يصف به السيد المسيح تلاميذه «أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح، فبماذا يلمح؟ لايصلح بعد لشئ ...الخ، انجيل متى الاصحاح الخامس: ١٣ (المترجمان).

لكى يظهروا، أن نحافظ على التربة التى ينمون فيها. فالعبقرى لا يستطيع أن يتنفس إلا في جو من الحرية. والعباقرة هم كما يدل اللفظ ex vi Termini فردية من غيرهم من البشر وبالتالى فهم أقل الناس قدرة على تكييف أنفسهم، فيردية من غيرهم من البشر وبالتالى فهم أقل الناس قدرة على تكييف أنفسهم، بغير ضغط مؤذ، مع ذلك القدر الضئيل من الأوضاع أو القوالب التى يقدمها المجتمع ليجنب أعضاءه المتاعب وهم يشكلون شخصياتهم. فاذا استسلم العبقرى، عن جبن، ورضى أن يدخل في بعض هذه القوالب وترك ذلك الجانب من ذاته الذى لا يستطيع أن يمتد بالضغط على حاله، فان المجتمع لن يستفيد من عبقريته شيئا يذكر أما إذا كان العبقرى من الشخصيات القوية، وحطم قيوده، لأصبح هدفأ لمبتمعه الذى لم يستطع أن يجعله ينكمش ليصبح فرداً عادياً، ولوصف بأنه لمتوحش، أو برى «شاذ» غريب الاطوار ... وما شابه ذلك. والناس في ذلك يشبهون من يجأر بالشكوى من نهر نياجرا Niagara لأنه لايجرى بين الضفتين متدفقا بهدوء سلس كما تفعل القناة الهولندية.

وهكذا ترانى مضطرا أن أوكد مجدداً أهمية العبقرى، وضرورة منحه حرية التعبير عن نفسه فى الفكر وفى السلوك فى أن معاً. وأنا أعلم علم اليقين انه ما من أحد ينكر هذا الموقف من الناحية النظرية، لكنى أعلم كذلك أن لا أحد، فى الواقع، يكترث به، فالناس يعتقدون أن العبقرى موجود لطيف رقيق إن استطاع أن يكتب قصيدة رائعة أو يرسم صورة بديعة. غير أن الابداع فى الفكر والفعل، وبالمعنى الدقيق لهذه الكلمة فهو أمر لايثير الإعجاب مند الناس، وهم يعتقدون فى قرارة أنفسهم أنهم قادرون على الاستغناء عنه، وأن يقولوا ذلك صراحة. ولسوء الطالع فذلك أمر طبيعى للغاية لاينبغى أن نعجب منه: لأن الابداع هو الشئ الوحيد الذى تعجز العقول غير المبدعة أن تقدر قيمته؛ لأنها لا تستطيع أن تدرك ما الذى يمكن له أن يفعله من أجلها: وأنى لهم أن يدركوا ذلك؟ ولو أنهم أدركوا ما الذى يمكن أن يفعله لهم لا كان إبداعاً، إن أول خدمة يسديها لهم الابداع هو أن يفتح عيونهم، وما أن تنفتح عيونهم بكاملها حتى تتاح لهم الفرصة أن يكونوا مبدعين. وعلينا أن تنذكر أنه ما من شئ تم فى هذه الدنيا إلا وكان أحد الافراد أول من فعله، وأن جميع نتذكر أنه ما من شئ تم فى هذه الدنيا إلا وكان أحد الافراد أول من فعله، وأن جميع

الأشياء الطيبة الموجودة هي ثمرة للإبداع، فليتواضع الناس وليعلموا أنه لايزال أمام الابداع ما ينجزه، وليتأكدوا أنهم بحاجة أشد الى الابداع، كلما قل شعورهم بحاجتهم اليه.

والحقيقة الواضحة أنه مهما امتدح الناس التفوق العقلى، وعظموا قدره، صدقاً أو ادعاءً، فإن النزعة الغالبة السائدة بين الناس هي وضع السلطة في يد أناس قدراتهم العقلية متوسطة. لقد كان الفرد قوة في ذاته في التاريخ القديم، والعصور الوسطى، وفي الفترة الواقعة بين عصر الإقطاع حتى عصرنا الصاضر. وسواء أكان ذا مواهب عظيمة أو وضع اجتماعي مرموق، فقد كان قوة لا بأس بها. أما في العصر الحاضر فقد ضاع الأفراد وسط الجموع، وأصبح القول، في عالم السياسة، بأن الرأى العام هو الذي يحكم الناس من الأمور التافهة، وأصبحت السلطة الوحيدة التي تستحق هذا الاسم هي سلطة الجماهير، أو هي سلطة الحكومة مادامت تعبر عن نزعات الجماهير وغرائزهم. ويصدق ذلك في أمور الحياة الخاصة، كما يصدق على العلاقات الاجتماعية والاخلاقية. وشئون الحياة العامة. وأولئك الذين يطلق على أرائهم اسم الرأى العام ليسوا في جميع الأحوال من نوع واحد فهم في أمريكا مجموع السكان البيض، وهم في انجلترا الطبقة المتوسطة بصفة خاصة، ولكنهم باستمرار مجموعة الجماهير، أعنى مجموعة من الناس متوسطى القدرات، والعجيب أن هذه الجماهير لا تستمد رأيها من رجال الدين المحترمين أو رجال السياسة أو من قادة مزعومين أو من الكتب، وإنما يفكر لهم رجال على شاكلتهم، يوجهون لهم الخطاب أو يتحدثون باسمهم، ارتجالاً، أو من خلال الصحف. وأنا لا أشكو من ذلك. ولاأدعى وجود نظام يكون اكثر إنفاقاً، في عصرنا الحاضر، كقاعدة عامة، مع الحالة المنحطة الحاضرة للعقل البشرى. لكن ذلك لا يعوق حكومة (الوسطية العقلية) عن أن تكون حكومة وسطية فلم يحدث أن استطاعت حكومة ديمقراطية، أو حكومة عدد من الأرستقراطيين - سواء فيما يتعلق بالأعمال السياسية أو من حيث الآراء، أو الصفات، أو نغمة العقل السائدة، أن ترتفع فوق «الوسطية Mediocrity) إلا بمقدار ما تسلم نفسها لقيادة شخص أو قلّة من

الموهوبين المتازين (على نحو ما يحدث في العصور المزدهرة) فالشروع في أمور حكيمة أو نبيلة لا يكون، ولا يمكن أن يكون، إلا على يد أفراد. والفالب أن يبدأ، بصفة عامة، من فرد واحد. ويكون شرف رجل الشارع ومجده قدرته على متابعة هذا العمل وفهمه، إذا استطاع أن يتجاوب، داخلياً، مع الأشياء الحكيمة والنبيلة، وأن يتابعها بعين مفتوحة. وأنا بذلك لا أؤيد نظرية «عبادة البطل» التي تمتدح الرجل القوى العبقرى عندما يمسك بزمام الحكم، غضباً، ويجبر غيره على اتباع أوامره. لأن كل مايستطيع أن يدعيه هو حريته في الكشف عن الطريق، أما ارغام الآخرين على السير فيه، فإنه لا يتناقض فحسب مع حرية الباقين جميعاً وتطورهم، وإنما هو يفسد هذا الرجل القوى نفسه. لكن يبدو لى أن آراء الجماهير، كا يعبر عنها رجل الشارع، عندما تصبح قوة مسيطرة، فإن ما يقاوم تأثيرها ويصححها، أن تكون هناك فردية قوية للمرموقين من أعلام الفكر. وفي مثل هذه الظروف، بصفة خاصة، تمس الحاجة إلى ظهور الشخصية الفردية المستثناه لا الحيلوله دون ظهورها، إذ ينبغي تشجيعها لتعمل على نحو مخالف لما تعمله الجماهير. وقد لاتكون هناك ميَّزة في أن يفعلوا ذلك في ظروف أخرى، مالم يسلكوا تعمله، إلا على نحو مختلف فحسب، وإنما على نحو أفضل. أما في عصرنا الراهن فإن المخالفة، ومجرد رفض الانحناء للعادات هو نفسه فائدة كبيرة. لأن طغيان الرأى العام قد جعل من الشذوذ أمراً مرغوبا لتحطيم ذلك الطغيان، وجعل من المطلوب أن يشذ الناس ويكثر الشذوذ، باستمرار، كلما كثرت الشخصية القوية، اذ يتناسب مقدار الشذوذ في المجتمع بصفة عامة، مع مقدار العبقرية، والنشاط العقلى، والشجاعة الأدبية التي يحتوى عليها المجتمع، وعندما يكون الشواذ قلَّه في عصر ما، فتلك علامة على خطر صارخ في ذلك العصر.

لقد سبق أن ذكرت أنه من الأهمية بمكان أن يمنح أكبر مجال ممكن من الحرية في الأمور غير المألوفة، لكي يتضح مع مرور الزمن أيها يصلح إلى أن يتحول إلى عادات. غير أن استقلال الفعل، واستهجان العادات، ليست هي وحدها التي تستحق التشجيع وإعطائها الفرصة لتفسح المجال للانماط الأفضل من الفعل، وما يصلح من

العادات لأن يعتنقة الناس. وليس من حق الأشخاص من ذوى التفوق العقلى الادعاء بأنهم وحدهم الدين لهم الحق في اختيار طريقهم. فليس ثُمَّة ما يبرر القول بأن جميم الموجودات البشرية ينبغي أن تنصب في نموذج واحد أو حتى في عدد قليل من النماذج، فلو أن أي شخص لديه به قدر من الحس المشترك والخبرة، فإن طريقته في حياته وأسلوب وجوده تكون هي الأفضل، لا لأن هذا الطريق هو الأفضل في ذاته، وإنما لأن ذلك هو أسلوب حياته الخاصة، فالبشر لا يشبهون قطيعاً من النعاج، بل إن النعاج ليست فيما بينها تامة التشابه بل بينها اختلاف وتفاوت. والرجل لا يستطيع أن يرتدى ثوباً أو زوجاً من الأحذية مالم يكن على مقاسه، أو اذا كان أمامه مخزن ملئ يستطيع أن يختار منه وينتقى. أيمكن أن يكون اختيار طريق للحياة أسهل من اختيار ثوب، أو هل يتشابه البشر جميعاً في تكوينهم البدني والروحي أكثر من تشابههم في مقاس أقدامهم؟ لو أن المسألة كانت مسألة تنوع في الأذواق لكان هناك ما يبرر منع تشكلهم جميعاً في نموذج واحد. إذ يحتاج الاشخاص المختلفون الى ظروف مختلفة لتطورهم الروحي. أن الأنواع المختلفة من النباتات لا تنمو على نحو سليم إذا كانت تعيش في مناخ طبيعي واحد، وكذلك الأفراد لا تنمو شخصياتهم نموا صحيحاً سليماً إذا ما عاشوا في نفس الجو الأدبي. فقد تساعد أمور معينة شخصا ما على الارتفاع الى طبيعة أعلى، لكنها تعوق نمو شخص اخر وقد يكون نمطا معينا من الحياة مثيراً صحياً لشخص من الاشخاص حيث تستحث ملكاته وقواه لتنمو إلى أقصى حد وإلى أفضل ما فيها، بينما تكون بالنسبة الخرين عبئاً ثقيلاً يوقف نمو حياتهم الداخلية كلها، بل حتى يسحقها. تلك هي الاختلافات بين البشر في مصادر شعورهم باللذة والألم، وتأثرهم بالعوامل المختلفة المادية والأخلاقية، فما لم يقابله تنوع في أنماط الحياة، فانهم لن ينالوا حظهم العادل من السعادة ولن تنمو جوانبهم العقلية والاخلاقية والجمالية حسب ما تؤهله اليهم طبيعتهم. فلماذا، إذن يمتد تسامح الشعور العام إلى الأذواق، وأنماط الحياة وحدها التي تنتزع الاعتراف بها لكثرة انصارها؟ فلا نجد في أي مكان (فيما عدا بعض مؤسسات الأديرة) عدم الاعتراف التام بتنوع الأذواق، وإنما هو أمر معترف به في كل مكان، قاى شخص من حقه، دون لوم، أن يحب التجديف، أو التدخين، أو الموسيقى، أو التمرينات الرياضية، أو لعب الشطرنج أو الورق، أو الاطلاع، لأن من يحب هذه الأشياء أو من يكرهها - هم فى أن معاً من الكثرة بحيث يصعب التغلب عليهم، لكن الرجل، والمرأة أكثر منه، الذى يهتم بأن يفعل «مالا يفعله غيره» أو أن لا يفعل، ما يفعله سائر الناس، فإنه يصبح موضوعاً للاستهجان، والحط من قدره، كما لو كان قد ارتكب، أو ارتكبت، جرماً أخلاقياً خطيراً. والواقع أن الشخص يحتاج الى أن يكون ذا لقب، أو مرتبة أو منزلة أو خطوة عند أصحاب الشأن، حتى يستطيع الاستمتاع ببعض وسائل الترف فى أن يفعل ما يحب دون أن تؤذيه نظرته اليه. وأنا أكرر أن الفرد إذا ما أنزلق إلى الاستمتاع، أو سمح لنفسه بالتمادى فى المتعة، فقد أكرر أن الفرد إذا ما أنزلق الى الاستهجان والذم أو الكلام الجارح، إنه يقع فى خطر اتهامه فى سلامة عقله de Lunatico والحجر على ممتلكاته وتسليمها لأقاربه (١).

هناك خاصية يتميز بها التوجيه الحالي للرأى العام تجعله، بصفة خاصة، شديد التعصب لأي مظهر واضح من مظاهر الفردية، فالمتوسط العام من عامة البشر ١- هناك شيئ مخيف وحقير في أن معا فيما حدث في السنوات الأخيرة في اثبات أن شخصا ما لايصلح من الناحية القانونية لادارة شئونه الخاصة، أو الإعراض عما فعله في ممتلكاته، بعد وفاته، إذا ما كان في هذه المتلكات ما يفي بدفع نفقات التقاضي، التي تحسب ما تركه من ممتكات. وليس هناك ما هو افظع من الدخول في دقائق التفصيلات اليومية في حياة الفرد، فاذا وجدوا شيئا يعتبر في مظهره مخالفا لما ألفه الناس، وكثيراً ما نجدوا في العثور عليه، اتخذوه دليلا قضائيا على جنونه، ولما كان المحلفون لا يقلون جهلا ولا ابتذالا عن الشهود فانهم يقبلونه. وتتحدث هذه المحاكمات بصوت جهير عن أذواق العامة، ومشاعر الجمهور حول الحرية الانسانية. دون أن تعطى للفردية أدنى قيمة، ودون أن تحترم حق الفرد في أن يفعل ما يشاء، في الامور المحايدة التي تبدو جيدة حسب رأيه وميوله ولا تضر سواه، فأنت تجد القضاة والمحلفين لا يستطيعون أن يتصورا أن أنساناً عامًا يمكن أن يرغب في استعمال مثل هذه الحرية. وفي العصور الماضية عندما كان يتم احراق الملاحدة، كان من عادة اهل الخير أن يقترحوا وضعهم في احدى المصحات العقلية بدلاً من حرقهم، ولن يدهشنا في يومنا الراهن أن نرى هذا الاقتراح ينفذ، وأن يمتدح المنفذون مسلكهم، لأنهم بدلاً من تنفيذ أحكام الاعدام باسم الدين، فانهم قد تبنوا طريقة إنسانية اكثر، ومسيحية اكثرفي معاملة هؤلاء الذين نالوا، بموافقة صامته، جزاءهم الذي يستحقونه. [المؤلف]

ليسوا معتدلين من الناهية العقلية فحسب، بل هم كذلك معتدلون في ميولهم، فال يوجد في أذواقهم او رغباتهم ميل يبلغ من القوة ما يجعله يفعل شيئاً غير مألوف، وهم لذلك لا يفهمون من لهم هذه الميول، فيصنفونهم جميعاً في طائفة المفرطين، والمتوحشين الذين اعتادوا النظر إليهم بازدراء. وفضلا عن هذه الحقيقة العامة فلنفرض أن هناك حركة قوية نحو إصلاح الأخلاق، فإن ما يمكن أن نتوقعه من نتائج يكون واضحاً. لقد قامت بالفعل في أيامنا هذه حركة من هذا القبيل، فعلت الشئ الكثير في سبيل زيادة استقامة السلوك وتنظيمة وعدم تشجيع الإفراط، وانتشرت روح المحبة بين الناس، وهي روح لايثيرها مجال أكبر من مجال التهذيب الأخلاقي لاخواننا في الإنسانية. وهذه النزعات التي نشاهدها اليوم تجعل الجمهور أشد ميلا منه في أي عصر سابق إلى فرض قواعد عامة على سلوك الناس، وإرغام كل فرد على الالتزام بالمعيار الذي تم قبوله. وهو معيار يقول، صراحة أو وأرغام كل فرد على الالتزام بالمعيار الذي تم قبوله. وهو معيار يقول، صراحة أو ضمناً، الا نرغب في شئ ما رغبة قوية، والمثل الأعلى للشخصية عنده ألا تكون هناك شخصية متميزة، وأن يعطل، عن طريق الضغط، كما تفعل المرأة الصينية بقدمها، أي جانب في الطبيعة الإنسانية يظهر بارزاً، ويحاول أن يجعل الفرد يشبه في معمله، غيره من البشر.

ومعيار الاستحسان الحالى، كعادة المثل العليا التى تستبعد نصف ما هو مرغوب لايعطينا سوى تقليد زائف ومنحط للنصف الآخر، فبدلاً من ظهور طاقات عظيمة تسترشد بعقل نشط، ومشاعر قوية، وتضبطها إرادة نقية، تكون النتيجة مشاعر ضعيفة، وطاقات ضعيفة، يمكن بالتالى أن تبقى ملتزمة، ظاهرياً بالقواعد المقررة، بغير حاجة الى شئ من قوة الإرادة أو رجاحة العقل. والواقع أن الشخصيات النشطة، على أى نطاق واسع، أصبحت مجرد تراث، فنحن لانكاد نرى اليوم، فى هذا البلد، أى متنفس للطاقة سوى أعمال التجارة. اذ يمكن أن نقول أن الطاقة التى تصرف فى هذا المجال، لاتزال كبيرة. أما القليل المتبقى منها فهو بصرف فى بعض الهوايات، التى ربما كانت مفيدة مثل هواية عمل الخير للناس أعنى أعمال البر، لكنها تنحصر فى شئ واحد هو، فى العادة، ضيئل القيمة. لقد أصبحت عظمة

انجلترا الآن محصورة في اتحادها كجماعة، لكننا صفار كافراد ولا نظهر قادرين على عمل شئ عظيم إلا من خلال ما تعودنا عليه من الاتحاد، ولهذ اكتفى تماما أهل البر عندنا تماماً بإصلاح الجوانب الأخلاقية والدينية، غير أن رجالاً من طراز مختلف هم الذين جعلوا انجلترا على ما هي عليه، وهي بحاجة إلى رجال من طراز مختلف لمنعها من الانهيار.

ان إستبداد العادات هو في كل مكان العقبة الكبرى أمام التقدم البشري، ويتعارض مع هذا الاستبداد تعارضاً مستمراً، أن تستهدف شيئاً أفضل مما هو مألوف، شيئاً يسمى، حسب الظروف، روح الحرية، أو روح التقدم أو روح الإصلاح. وإن كانت روح الإصلاح ليست هي باستمرار روح الحرية، لأنها قد تستهدف فرض الاصلاح على الناس رغماً عن إرداتهم. ولهذا فإن روح الحرية، وهي تقاوم هذه المحاولات، قد تتحالف، محلياً ومؤقتاً، مع المعارضين للإصلاح، غير أن المنبع الوحيد الناجح والدائم للإصلاح هو الحرية. مادامت تنشىء عدداً من مراكز الاصلاح المستقلة بقدر ما هناك من أفراد. غير أن مبدأ التقدم سواء ظهر في صورة حب الحرية أو حب الإصلاح، فإنه يتعارض بشدة مع سيطرة العادات وسطوتها، كما يتضمن على الأقل، محاولة التحرر من نيره، ويشكل الصراع بينهما موضوع الاهتمام الرئيسي في التاريخ البشرى. والجانب الأعظم من البشر ليس له تاريخ، لأن إستبداد العادات عندهم كان استبداداً كاملاً. وتلك هي الحال في بلاد الشرق كلها حيث تكون العادات، في جميع الأمور هي المرجع الأخير، حتى أن الحق والعدالة لايعنيان شيئا سوى الالتزام بالعادات، ولا أحد يستطيع أن يعارض هذه العادات، اللهم إلا إذا كان طاغية اسكرته نشوة السلطة ففكر في مقاومتها (أي العادات). وها نحن نرى النتيجة، فهذه الأمم لابد أنها كانت ذات يوم صاحبة ابداع، فهي لم تبدأ بجماهير مثقفة ضليعة في كثير من فنون الحياة بل هي التي صنعت ذلك كله لنفسها، فكانت يومئذ اعظم أمم الأرض وأقواها، فما هو حالها اليوم؟ رعايا، أو تابعين، لقبائل كان أجدادهم يجوبون الغابات في الوقت الذي كان فيه أجداد الأمم الشرقية يشيدون القصور الفخمة، والمعابد الهائلة. ولم يكن أسلاف تلك القبائل

يمتازون بشير سوى أن العادات كانت تتقاسم السلطة مع الصرية والتقدم، ويبدو أن شعبا ما يمكن أن يسير في سبيل التقدم فترة زمنية معينة ثم يتوقف، فمتى يتوقف؟ عندما يتوقف فيه وجود الشخصية الفردية. ولو وقع تغير مماثل للأمم في أوربا، فلن تكون على هذا النصو بالضبط، فاستبداد العادات الذي يتهدد الشعوب الأوربية ليس ثابتاً ساكناً تماماً. بل يستبعد التفرد والخصوصية، لكنه لا يحول دون التغيير، بشرط أن يتغير الجميع، لقد خلعنا ثياب أجدادنا الراسخة المحددة، لكن لا يزال على كل منا أن يرتدى كما يرتدى غيره من الناس، وإن كان الزي يمكن أن يتغير مرة أو مرتين كل سنة، ونحن بذلك نحرص أن يكون التغيير إذا حدث من أجل التغيير ذاته، لا من أجل أي فكرة عن الجمال أو من أجل الراحة، إذ لا يمكن لفكرة الجمال، أو الراحة، نفسها أن تخطر على بال الناس جميعا في نفس اللحظة ثم يطرحها الناس جميعاً في أن واحد في لحظة أخرى. لكنا نميل الى التقدم كما نميل الى التغيير سواء بسواء. فنحن نصل باستمرار الى اختراعات جديدة في ميدان الآلات، ونبقى عليها الى أن تلغيها اختراعات أفضل. ونحن شغوفين للاصلاح في عالم السياسة، والتربية والتعليم، بل حتى في ميدان الأخلاق. وتعتمد فكرتنا في الإصلاح، في هذا المجال الأخير، أساسا في اقناع الآخرين، أو اجبارهم، بالالتزام بأن يكونوا مثلنا في أمور الخير. فنحن لا نعارض التقدم. بل على العكس ربما قلنا ونحن نشبع غرورنا ونداهن أنسفنا ـ اننا اكثر الشعوب التي عاشت على ظهر الأرض تقدما. أما ما نعارضه ونحاربه فهو الشخصية الفردية، فنحن نرى أننا نستطيع أن نفعل المعجزات، اذا صرنا جميعاً متشابهين متماثلين، ناسين أن اختلاف كل منا عن غيره هي، بصفة عامة، أول ما يلفت نظر كل منا إلى عيوب الآخر، وأول ما يرشد كليهما إلى ما في الآخر من محاسن أو تفوق، وإلى إمكان ــ إذا اجتمع ما فيهما من مزايا - إنتاج شئ أفضال منهما معاً. وعلينا أن نأخذ العبرة من الصين فهي أمة متعددة المواهب، متعددة الحكمة في بعض الجوانب، أسعدها حظ نادر، في حقبة مبكرة، بمجموعة جيدة من العادات هي إلى حد ما، من عمل

مجموعة قليلة من الحكماء والفلاسفة لا ينكر احد منا عليهم، حتى اكثر الأوربيين استناره، مكانتهم الرفيعة. كما برعت هذه الأمة إلى حد ملحوظ، في غرس افضل ما انتجته من حكمة في ذهن كل فرد من أفراد المجتمع، بقدر ما استطاعت، ووعدت من استوعب معظمها بشغل مناصب الشرف والسلطة. ولاشك أن الشعب الذي فعل ذلك قد اكتشف سر التقدم البشري، ولابد أن يحافظ على نفسه في مقدمة حركة الشعوب، غير أن ما حدث هو العكس فقد ظلت هذه الأمة جامدة راكدة لعدة آلاف من السنين. ولو كان هناك أمل في اصلاحها من جديد، فإن هذا الأمل معقود على الأجانب. لقد نجحت نجاحا يجاوز كل ما يحلم به أهل البر في انجلترا ويجاهدون من أجله: أعنى أن يكون الناس جميعاً متشابهين في ضبط سلوكهم وأفكارهم طبقاً لنفس القواعد والمبادئ فكانت النتيجة ما نشاهده، أن النظام الحديث للرأى العام يفعل على صورة غير منظمة، ما كانت تفعله الأنظمة السياسية والتربوية بطريقة منظمة، فمالم تستطع الشخصية الفردية في أوربا، أن تؤكد نفسها بنجاح ضد هذه العبودية، فإنها رغم مقدماتها الحضارية النبيلة ورغم تمسكها بالمسيحية ـ سوف تصبح بغير شك صينا أخرى.

فما الذى حفظ أوربا حتى الآن من هذا المصير؟ ما الذى جعل أسرة الأمم الأوربية أسرة متقدمة بدلاً من أن تكون قسماً خاملاً راكداً من الجنس البشرى؟ السبب لا يكمن فى أى امتياز أو تفوق كامن فيهم، وحتى اذا ما وجد، فإنه يوجد كنتيجة لا علة، وإنما السبب هو تنوعهم المحظوظ فى الشخصية والثقافة، فالأفراد والطبقات والشعوب فى أوربا تتباين الواحدة عن الأخرى الى أقصى حد، وشقوا فى حياتهم طرقا متنوعة، يؤدى كل منها الى شئ ذى قيمة، رغم أنهم فى كل حقبة يشقون فيها طرقاً مختلفة كانوا متعصبين بعضهم ضد بعض، وظن كل منهم أنها لميزة كبرى، إن هو استطاع إجبار الآخرين على اتباع طريقه. لكن أى محاول يقوم بها كل منهم لعرفه تطور الآخر، قلما أسفرت عن نجاح دائم، بل كان كل منهم يضطر فى نهاية الأمر إلى قبول الخير الذى يقدمة له الآخر. وفى اعتقادى بأن أوربا مدينة، بكل ما

المرزته من تقدم، وبكل جوانب تطورها، إلى هذه الكثرة المنوعة من الطرق. وإن كانت هذه الميزة قد بدأت تهبط بدرجة ملحوظة، فهي تسير بإصرار نحو المثل الأعلى الصينى في جعل جميع أفراد الشعب متشابهين. وقد لاحظ السيد دي توكفيل de Tocquville) في اخر كتاب هام له أن الفرنسيين في الوقت الحاضر، يشبه الواحد منهم الآخر فهم أكثر تشابها وأقل تبايناً من الأجيال الفرنسية الماضية. ويمكن أن تطبق هذه الملاحظة نفسها على الإنجليز بدرجة أعظم، ولقد سبق أن اقتبسنا فقرة من «قلهلم قون همولت» يشير فيها الى شرطين ضرورين للنمو البشرى لأنهما يجعلان أفراد البشر يختلف كل منهما عن الآخر، وهما: الحرية، وتنوع المواقف، ولقد أخذ ثاني هذين الشرطين يتضاءل بين الانجليز في الوقت الحاضر، فقد أصبحت الظروف التي تحيط بالأفراد، والطبقات، وتشكل شخصياتهم تزداد تشابها يوماً بعد يوم. لقد عاش في الماضي أهل الطبقات المختلفة، والأحياء المختلفة، والأعمال التجارية المختلفة، والمهن المختلفة \_ فيما يمكن أن نسميه بالعوالم المختلفة، أما اليوم فهم يعيشون من وجه كثيرة في عالم واحد، فهم يقرأون نفس الموضوعات، نسبيا، ويستمعون إلى نفس الأمور، ويرون نفس الأشياء ويذهبون الى نفس الأماكن، وتتجه أمالهم ومخاوفهم الى نفس الأغراض، ولهم نفس الحقوق والحريات، ونفس الوسائل التي يؤكدونها. ومهما عظمت الفروق في المراكز التي لاتزال باقية فانها لا تعدّ شيئاً إذا قورنت بالفروق التي اختفت. ولا تزال المماثلة تسير قدما، تعززها جميع التغيرات السياسية التي تحدث في هذا العصر، مادامت كلها ترمى إلى رفع الوضيع، والحط من الرفيع وكل توسع في مجال التعليم يعززها، لأن التعليم يخضع جميع أفراد الشعب لمؤثرات عامة واحدة بحيث يدنو الشعب من ذخيرة عامة واحدة من الحقائق والمشاعر. وتحسين وسائل الاتصال تعززها، لأنه يجمع سكان المناطق النائية فيكونون على اتصال شخصى، ويطلق تيار التغيرات السريعة من مكان إلى آخر. وكل ازدياد في نشاط التجارة والصناعة ١ – الكسيس دى توكفيل (١٨٠٥ – ١٨٠٥) مفكر وسياسى فرنسى كان عضواً في البرلمان عام ١٨٣٩ ثم وزيرا للخارجية ١٨٤٩ كتب أهم مؤلفاته «الديمقراطية في امريكا» قبل وفاته عام ١٨٥٩ واعتبر من أهم مؤلفات القرن التاسع عشر، وقد تأثر به مل كثيراً. أما الكتاب الثاني فكان بعنوان الأخير كان بعنوان الدولة القديمة والثورة، (المترجمان).

يعززها، بنشر مزايا الظروف المريحة على نطاق واسع، وفتح الباب امام كل انواع الطموح، حتى تصل المنافسة إلى اقصى حد لها، فلا يصبح طلب العلا مقصوراً على شخصيات من طبقة معينة، بل مطمحا لكل الطبقات. على أن هناك عاملاً اقوى من جعيع هذه العوامل في جعل أفراد البشر متشابهين عموماً، وهو الاستقرار الكامل في جعل الهيمنة في الدولة للرأى العام سواء في هذا البلد أو غيره من البلدان الحرة. فلما كانت المناصب الاجتماعية المرموقة والمختلفة التي كانت تمكن أصحابها من اهمال الرأى العام أخذت في الزوال بالتدريج، ولما كانت فكرة مقاومة مشيئة الجمهور - عندما أصبح معترفاً أن للجمهور مشيئة - تختفي شيئا فشيئاً من المحمور - عندما أصبح معترفاً أن للجمهور مشيئة - تختفي شيئا فشيئاً من الالتزام بالرأى العام، ولم تعد هناك أي دعامة اجتماعية يستند إليها انصار عدم الالتزام بالرأى العام، ولم تعد هناك قوة مؤثرة في المجتمع تكون بطبيعتها مناوئة لهيمنة الجمهور، تأخذ على عاتقها حماية الآراء والميول التي تخالف آراء الجمهور وميوله.

إذا ما اجتمعت كل هذه الأسباب فانها تؤلف قوة هائلة من المؤثرات المعادية للشخصية الفردية Indiviuality حتى انه ليصعب علينا أن نرى كيف يمكن لهذه الشخصية الفردية أن تقف على قدميها. وسوف تزداد هذه الصعوبة، مالم ينتبه العقلاء من الجمهور إلى قيمتها، ومالم يشعروا أن من الخير أن يكون هناك فروق واختلافات حتى ولو لم تكن إلى الأحسن والأفضل، ولو ظهر لهم أنها تسير نحو الأسوأ. ولو كان هناك أوان لتأكيد حق الشخصية الفردية فهو الآن، حيث لا يزال هناك افتقار لاستكمال التماثل المفروض، فالأمل في نجاح مقاومة الانتهاكات إنما يكون في المراحل المبكرة وحدها. والدعوة إلى جعل كل أفراد الشعب متشابهين تنمو بما تأكلة، ولو انتظرت المقاومة إلى أن ترد الحياة تقريباً إلى نوع واحد مطرد، فإن أي انحراف عن هذا النوع المطرد سوف يعد في هذه الحالة عملا لا اخلاقيا عاقا غير ورع، بل قد يعد مسخاً شائهاً مضاداً للطبيعة. وسرعان ما يصبح الناس عاجزين عن تصور التنوع والاختلاف إذا لم يعتادو رؤيته بعض الوقت.



## الفصل الرابع في حدود سلطة المجتمع على الفرد

ما هو، اذن، الحد الصحيح لسلطة الفرد على نفسه؟ وأين تبدأ سلطة المجتمع؟ وما هو نصيب المجتمع؟ الجواب هو: ان كلا منهما سينال حصته المناسبة اذا ما حصر نفسه فيما يخصه، فكل ما يهم الشخصية الفردية هو ذلك الجانب من الحياة الذي ينتمي اساساً إلى الفرد. وكل مايهم المجتمع هو أساساً ذلك الجانب الذي تهتم به الجماعة.

على الرغم من أن المجتمع لا يقوم على أساس العقد، وعلى الرغم من أنه لا خير يرجى من اختراع عقد كهذا، لكى تستمد منه الالتزامات الاجتماعية، فان أى فرد يستمتع بحماية المجتمع مدين في المقابل، وعليه رد الدين، ذلك لأن واقعة الحياة في المجتمع على كل فرد أن يراعى في سلوكه خطأ معيناً من السلوك نحو بقية الأعضاء. ويعتمد هذا السلوك على ما يلى:

الله الآخرين. أو على الاقل تلك الأفرار بمصالح الآخرين. أو على الاقل تلك المصالح التي تعتبر حقوقاً، إما بنص القانون الصريح، أو بالفهم الضمني.

<u>ثانيا:</u> على كل فرد أن يتحمل نصيبه (وهو نصيب يحدده مبدأ عادل منصف) من الأعباء التى يفرضها الدفاع عن المجتمع والتضحيات التى تتطلبها حماية أعضائه من الأذى والتحرش به.

ومن حق المجتمع أن يفرض هذين الشرطين على أعضائه بالغا ما بلغت محاولاتهم للتملص منهما. لكن ذلك ليس كل ما ينبغى على المجتمع أن يفعله، لأن تصرفات الفرد قد تؤذى غيره أو تخل بواجب الرعاية لصالحهم، دون أن تصل إلى حد انتهاك حق من حقوقهم المقررة، وفي هذه الحالة يجوز معاقبة المعتدى بواسطة

الرأى العام، وليس القانون، فمتى أضر أى جزء من سلوك الفرد بمصالح الآخرين، حق للمجتمع أن يتدخل لمنعه. أما السؤال عما أذا كان الصالح العام سوف يستفيد من تدخل المجتمع أم لا فهو سؤال مطروح للنقاش. لكن لا مجال لطرح هذا السؤال على الاطلاق، أذا كانت تصرفات الفرد لا تمس مصالح شخص آخر غير مصالحه هو الخاصة. أو مادامت لا تمس مصالحهم ألا باختيارهم (جميع الأشخاص الذين تتحدث عنهم لابد أن يكونوا قد بلغوا سن الرشد، ولديهم القدر المطلوب من الفهم) أذ ينبغى في جميع هذه الأحوال أن يترك الفرد بحريته الكاملة ـ الاجتماعية والقانونية ـ لأن يفعل ما يريد وأن يتحمل نتائجه.

وانه لسوء فهم عظيم لهذه النظرية أن يفترض أحد أنها تعبر عن موقف عدم الاكتراث الأناني، الذي يدّعي أن الناس لا دخل لهم في تصرفات بعضهم البعض في الحياة. وأنه ينبغي عليهم الا يشغلوا أنفسهم بما يفعله الآخرون من سلوك خير أو ما يسعون إليه من حياة رغيدة، مالم يشمل ذلك مصالحهم الخاصة. فأنا اعتقد أن هناك حاجة كبيرة لزيادة الفعل النزيه، لا التقليل منه، الذي يعمل على تنمية خير الآخرين وصالحهم. لكن العمل الخير النزيه يمكن أن يجد وسائل أخرى لإرشاد الناس لصالحهم غير السوط والجلد سواء أكانت بالمعنى الحرفي أو المجازي، وأنا أخر من يقلل من قيمة الفضائل الشخصية فهي في المرتبة الثانية، في الأهمية، بعد الفضائل الاجتماعية مباشرة، وفي اعتقادي أن مهمة التربية هي تهذيب الاثنين معا. لكن حتى التربية نفسها انما تكون بوسائل الإغراء والإقناع على نحو ما تكون بالاكراه. لكن عندما يتجاوز المرء سن التربية فلا سبيل إلى غرس الفضائل الشخصية فيه الا الوسيلة الأولى دون الثانية. أن الموجودات البشرية مدينة بعضها لبعض بالتعاون على تمييز ما هو أفضل عما هو أسوا، وتشجيع اختيار الأولى واجتناب الثانية. كذلك ينبغي عليهم، دائماً، أن يحض بعضهم بعضاً على زيادة استخدام ملكاتهم العليا، وزيادة توجيه مشاعرهم وأهدافهم نحو الأغراض الحكيمة لا السخيفة، والارتفاع والرقى لا الانحطاط والتدنى، في التفكير والتأمل. ولكن لا يجوز لشخص واحد أو عدد من الأشخاص، أن يقول لانسان بلغ سن النضج: «ليس

لك أن تسلك في حياتك، وفي سبيل مصلحتك كيفما تختار، فهو أجدر الناس واشدهم اهتماما بمصلحته، وأي اهتمام يبديه شخص آخر نحوه، فيما عدا الحالات التي تكون فيها العلاقة الشخصية بينهما قوية، لن يكون سوى اهتمام تافه اذا ما قورن بما يشعر به هو نفسه. كما أن اهتمام المجتمع بمصالح الفرد (فيما عدا ما تعلق بسلوكه نحو الآخرين) إهتمام جزئى، وليست له صفة مباشرة على الإطلاق. في حين أنه فيما يتعلق بمشاعر الفرد وظروفه، فإن للرجل العادى، أو المرأة، وسائله في معرفته بنفسه، على نحو يفوق بمراحل، وسائل غيره من الناس. ومن ثم فان تدخل المجتمع في شئون الأفراد، في أرائهم وأهدافهم، ومحاولة التسلط عليها في احوالهم الخاصة \_ لابد أن يقوم على مزاعم عامة قد تكون خاطئة تماماً، وحتى لو كانت صحيحة، فمن المحتمل جدا أن يساء تطبيقها في الحالات الفردية لخاصة، متى كان القائمون بتطبيقها لا يعلمون من ظروف هذه احالات إلا جانبها الخارجي فحسب. ولهذا كان للشخصية الفردية مجالها الخاص الذي تعمل فيه في هذا الجانب من شئون البشر، ولهذا كان من الضروري بالنسبة لسلوك البشر نحو بعضهم البعض أن تكون هناك قواعد عامة يراعيها الغالبية العظمي من الناس، لكي يعرف كل فرد ماذا يتوقع من سواه، أما فيما يتعلق بشئونه هو الخاصة، فينبغي أن تكون للتلقائية الفردية مجالها الحر الذي تعمل فيه. ويمكن للآخرين أن يتقدموا له، بل حتى أن يتطفلوا عليه، بملاحظات تساعده في تكوين رأيه، أو نصائح لتقوى ارادته، لكنه هو نفسه لابد أن يكون الحكم النهائي. أن كل ما يمكن أن يقترفه من أخطاء ضد نصائح الغير وتحذيراتهم لا يوازى ما يقع من شر لو سمحنا الآخرين باكراهه على عمل ما يظنونه خيراً له.

وإنا لا أعنى بذلك أن مشاعر الآخرين نحو الفرد لا ينبغى أن تتأثر بصفاته الذاتية أو عيوبه الشخصية، فذلك أمر لا هو ممكن، ولا هو مرغوب فيه. فإذا ما كان للفرد صفات مرموقة تعود عليه بالخير فهو، إلى هذا الحد، سيكون موضع إعجاب من الناس لأنه سيكون أقرب كثيراً إلى المثل الأعلى لكمال الطبيعة البشرية، أما إذا كان يفتقر إلى هذه الصفات درجة كبيرة، استحق من إخوانه الازدراء والاستهجان.

وهناك درجة من الحمق، أو قل (رغم أن التعبير يمكن الاعتراض عليه) هناك درجة من الانحطاط وفساد الذوق .. رغم أنها لا يمكن أن تبرر ايذاء الشخص أو الإضراربه ـ فانها تجعله بالضرورة موضعاً للاستهجان بل حتى للاحتقار في حالتها القصوى. ولا يمكن أن تكون للفرد صفات مضادة دون أن يواجه بهذه المشاعر. وقد لا يضطئ المرء في سلوكه نحو الآخرين، لكنه يتصرف على نحو يجعلنا ندنيه، ونقول انه احمق أو أنه في مرتبة دنيا من البشر، ولما كانت تلك الإدانة حقيقة يفضل الناس تجنبها فاننا نخدمه عندما نحذره من هذه التصرفات قبل أن يرتكبها. على نحو ما نحذر أي شخص - أخر من العواقب السيئة التي يمكن أن يتعرض لها. والواقع أنه سيكون من الخير أن نتوسع في هذه الخدمة اكثر مما تسمح به الآداب الشائعة عن أداب اللياقة المعمول بها في يومنا الراهن. فيلفت شخص ما نظر شخص آخر، بأمانة إلى أنه يظنه مخطئاً، دون أن يعتبر بذلك فظا أو قليل الكياسة. كما أن لنا الحق أيضا في أن نكره أراء شخص ما، وبطرق مختلفة، لكن ليس إلى الحد الذي يجعلنا نضطهد شخصيته الفردية، وإنما إلى الحد الذي يجعلنا نمارس شخصيتنا نحن. فلسنا مضطرين، على سبيل المثال، الى السعى الى مصاحبته، بل لنا الحق في تجنبه (لكن ليس لنا ان نستعرض هذا الاجتناب أو نشهر به) فمن حقنا أن نختار الرفاق الذين نرتاح إليهم. كما أن من حقنا أيضا، بل ربما كان من واجبنا، أن نحذر الآخرين منه، إذا رأينا أن للنموذج الذي يعرضه في سلوكه أو مناقشاته، آثار ضارة على أولئك الذين يرتبطون به أو يصاحبونه. كما أننا يمكن أن نفضل الآخرين عليه، فيما يترك لاختيارنا من مراكز جيدة، باستثناء تلك التي يكون من شأنها تقويم سلوكه. هذه نماذج مختلفة لما يمكن أن يعانيه الشخص من عقوبات قاسية، على يد الآخرين، لعيوب وأخطاء لا تمس الا مصالحه الخاصة، لكنه لا يعانى من هذه العقوبات إلا من حيث أنها نتائج طبيعية، أو تلقائية إنْ صلح التعبير، لسلوكه، لا بقصد عقابه من أجل العقاب فحسب، فكل من يظهر بمظهر الطيش أو العناد، أو الغرور، وكل من لا يستطيع الحياة بوسائل معتدلة، ومن لا يستطيع كبح جماح نفسه عن الانغماس في ملذات ضارة ومؤذية، وكل من يجرى وراء اللذات

الميوانية على حساب المتع الوجدانية والعقلية ـ لابد أن يتوقع أن ينظر أليه الآخرون على أنه في مرتبة منحطة، وأن يكون نصيبه ضيئلاً في المشاركة في مشاعرهم النبيلة. وليس له حق الشكوى أو التذمر من ذلك، مالم يكن قد استحق محاباتهم لامتيازه الخاص في علاقاته الاجتماعية، فأصبح له بذلك أن يقع عندهم موقعاً طيباً لا تؤثر فيه عيوبه الشخصية نحو نفسه.

إن ما أكافح من أجل اثباته هو أن الامتعاض الذي يصاحب بالنصرورة رأى الناس الكاره لشخص ما هو الجزاء الوحيد الذي يمكن لهذا الشخص أن يناله من جراء تصرفاته الذاتيه التي لا تمس مصالح الآخرين في علاقاتهم به. أما تصرفات الفرد التي تضرُّ بمصالح الآخرين، فهي تحتاج إلى معاملة تختلف عن ذلك أتُّم الاختلاف فانتهاك حقوقهم، والحاق الأذى بهم بضياع شئ مما يملكون أو اتلافه لا يبرره أي حق من حقوقه أو التذرع بالكذب أو الغش عند التعامل معهم، أو استخدام امتيازات المرء عليهم استخداماً سيئاً غير منصف، بل حتى الامتناع الأناني عن الدفاع عنهم ضد ما يلحق بهم من أذى، كل هذه أمور تستوجب توجيه لوم أخلاقي لصاحبها، كما يستوجب في الحالات الصارخة الجزاء الاخلاقي بل العقاب، وليس الأمر مقصوراً على هذه الافعال، بل ان الاستعداد الذي يؤدي إليها هو نفسه لا أخلاقي، وخليق بأن يقابل بالاشمئزاز والنفور. فالاستعداد للقسوة، والخبث، والمشاكسة، ورداءة الطبع، والحسد الذي هو أفظع الرذائل الاجتماعية، وأشد الانفعالات بغضاً، وكذلك الخداع، والرياء، والنفاق، والطمع، والاستياء، وفرط الغضب، وحب التسلط على الآخرين، والرغبة في اكتساب امتيازات أكثر من نصيبه، والكبرياء - تلك الرذيلة التي تشبع نهمها بالحط من الآخرين، والأنانية وحب الذات \_ وهي الصفة التي ترفع الذات وشئونها وتجعلها أكثر أهمية من أي شئ أخر، وتحسم الموضوعات المشكوك في أمرها لصالحها الخاص \_ هذه رذائل أخلاقية، لاتشكل الا شخصية كريهة، وهي تختلف عن العيوب الشخصية التي سبق أن ذكرناها، والتي لاتُعَّد عيوباً أخلاقية، ومهما اتصفت بالحمق فإنها لاتشكل شخصية شريرة. فهي قد تكون برهانا على قدر من الحمق، وافتقار للكرامة، واحترام الذات، لكنها موضوعا

لاستهجان الأخلاقي إلا إذا تضمنت إخلالاً بواجب الفرد نحو الأهرين الذين من المجلهم يلتزم بأن يعتنى بنفسه. فواجباتنا تجاه انفسنا ليست من الناحية الاجتماعية واجبات ملزمة، مالم تجعلها الظروف أو تحولها إلى واجبات نحو الآخرين، فضلاً عن كونها واجبات نحو أنفسنا في الوقت نفسه. إن واجب المرء نحو نفسه إذا ما كان يعنى شيئاً أكثر من الفطنة فانه يعنى احترام المرء لنفسه، ونموه الذاتي، وليس أحد منا مسئولاً عن شئ من ذلك تجاه الآخرين، إذ ليس مما يفيد البشرية في شئ أن يكون الفرد مسئولاً عنها.

إن التفرقة أو التمييز بين: فقدان المرء للاحترام أو الكرامة الشخصية - نتيجة لعيوبه الشخصية \_ وبين ما يستحقه من جزاء لانتهاكه حقوق الآخرين \_ هي تفرقة حقيقية وليست اسمية. كما أن هناك فرقاً شاسعاً في مشاعرنا وسلوكنا معاً نحو شخص يسوءنا تصرفه في أمور نعتقد أنّ من حقنا أن نسيطر عليه فيها، أو في أمور نعرف أن ليس لنا هذا الحق. فإذا ساءنا تصرفه، فقد نعبر عن ذلك باستنكارنا له، وقد يجوز لنا أن نبتعد عنه وأن نتجنبه على نحو ما نتجنب الأشياء التي نكرهها. لكنا لا نشعر، لذلك، أن علينا أن ننكُّس حياته، بل سنقول لأنفسنا أنه ينال بالفعل، أو سوف ينال، جزاء أخطائه. اذا كان قد أفسد حياته بسوء تصرفاته، فاننا لن نرغب لهذا السبب، في افسادها اكثر من ذلك، وبدلاً من أن نرغب في عقابه سنجد في انفسنا ميلا لتخفيف هذا العقاب، بأن نبيَّن له كيف يمكنه يتجنب تصرفاته السيئة، أو كيف يعالجها، فقد يكون بالنسبة لنا موضعاً للشفقة والرثاء، وربما أثار كراهيتنا، لكنه لن يثير فينا حقداً أو حنقاً. ولن يضطرنا إلى معاملته كما لو كان عدواً للمجتمع، وانما سنجد أن أسوأ ما يجوز لنا أن نفعله معه هو أن نتركه على هواه إن لم نتدخل في أموره بالحسني، فنظهر له اهتمامنا بمصلحته ورعايتنا لشئونه. لكن الأمر يختلف اختلافاً بعيداً إذا ما كان هذا الشخص قد انتهك القواعد الضرورية لحماية زملائه في المجتمع، سواء أكان الانتهاك يمس الفرد أو المجموع، فإنّ عواقب تصرفاته السيئة، لا تقع عليه في هذه الحالة، وإنما على غيره من الناس. ولما كان المجتمع هو الذي يحمى جميع أعضائه، فلابد أن ينتقم منه وأن ينزل به الألم

بقصد العقاب الصريح، ولابد أن يراعى أن يكون العقاب صارما بما فيه الكفاية. فالشخص في هذه الحالة مجرم، علينا أن لانصدر عليه حكما فحسب، بل أن ننفذ هذا الحكم بصورة أو بأخرى، أما في الحالة الأخرى فليس من حقنا أن نلحق به أي أذى فيما عدا ما يصيبه \_ عرضا \_ من جراء استخدامنا لنفس الحرية في تنظيم شئوننا الخاصة، وهي نفس الحرية التي نمنحها له في تنظيم شئونه الخاصة.

ان التفرقة التي عرضناها هنا بين ذلك الجانب من حياة الفرد الذي يهتم بشئونه الخاصة وحدها، وذلك الجانب الذي يخص الآخرين - قد يرفضها كثير من الناس. وقد يعترض معترض فيقول: أيمكن لأى جانب من سلوك أى عضو من أعضاء المجتمع أن يكون أمراً لا يكترث به الآخرون؟ فلا يوجد شخص معتزل تماماً، ومن المستحيل عليه أن يسلك سلوكاً يأذى به نفسه على نحو جاد ودائم دون أن يصل هذا الأذى في نهاية الأمر إلى المرتبطين به على أقل تقدير، وكثيراً ما يتجاوز ذلك. فاذا الحق شخص ما ضرراً بممتلكاته، فإنه بذلك يؤذي أولئك الذين كانوا يستمدون منه العون بطريق مباشر أو غير مباشر، وكان في ذلك أيضاً إنقاص \_ قليل أو كبير\_ للموارد العامة للمجتمع. وإذا ما عمل على تدهور قواه البدنية أو الذهنية، فإن الضرر لايقتصر على أولئك الذين كانوا يستمدون منه جانبا من سعادتهم، بل إنه يقلل من كفاءته فيما يقدمه لإخوانه في المجتمع من خدمات بصفة عامة. وربما اصبح عبئاً على مشاعرهم وصداقاتهم، ولو أن مثل هذا السلوك أصبح شائعا في المجتمع، الأصبح جريمة من أشد الجرائم التي ترتكب ضد الصالح العام. وأخيراً: إذا قلنا إن رذائل الشخص وحماقاته تلحق بالآخرين ضرراً مباشراً، فقد يقال إنه بسلوكه قد يضر المجتمع كنموذج سئ، ولذا ينبغي إكراهه على ضبط سلوكه مراعاة لاولئك الذين قد يفسدهم سلوكه أو يضللهم إذا عرفوه أو وقع نظرهم عليه.

وقد يضيف المعترض إلى ذلك قوله: إذا فرضنا أن نتائج السلوك السئ تنحصر فى الشخص الطائش الرذل، أيجوز للمجتمع أن يتخلى عن أولئك الضالين ويتركهم وشانهم؟ وإإ كنا نسلم بضرورة حماية الأطفال وصغار السن من أنفسهم أليس من واجب المجتمع كذلك توفير الحماية للناضجين العاجزين عن حماية أنفسهم وتدبير

شئونهم؟ إذا كانت المقامرة، والسكر، والدعارة، والبطالة، والقذارة من الرذائل الضارة بالسعادة بمقدار ما هي عقبة للإصلاح، مثلها مثل كثير (أو معظم الأفعال) التي يحرمها القانون، فلماذا، إذن، لا يحاول القانون قمع هذه الرذائل لكي يكون متسقا مع ما ينشده من راحة اجتماعية؟ ألا ينبغي على الرأى العام أن يكمل نواقص القانون التي لا يمكن تجنبها - على الاقل - بأن ينظم قوة بوليسية تراقب هذه الرذائل وتمنعها، وتنزل عقوبات اجتماعية صارمة على من يشتهرون بممارستها؟ لا مجال هنا للسؤال (هكذا يمكن أن يقال) عن تقييد الشخصية الفردية، أو منع الناس من ابتكار تجارب جديدة وأصيلة للحياة، لأن الأمور الوحيدة التي ينبغي منعها إنما هي أمور تمت تجربتها وإدانتها من بداية التاريخ حتى يومنا الراهن، أمور ظهرت التجربة أنها ليست نافعة ولا صالحة لأي شخصية فردية، ولابد أن تكون هناك فترة زمنية معينة، وقدر من التجارب، نحكم بعدها على حقيقة أخلاقية أو قاعدة متبصرة بأنها قد أصبحت مقررة، ونحن لانريد إلا أن نمنع الأجيال جيلاً بعد جيل من السقوط في نفس الهاوية القاتلة التي سقط فيها أسلافهم.

وأنا أسلم تسليماً تاما بأن الضرر الذي يلحقه الانسان بنفسه قد يؤثر تأثيراً بالغا في المقربين إليه، وبدرجة أقل في المجتمع ككل، سواء في مصالحهم أو عواطفهم. فإذا تصرف إنسان تصرفاً من هذا القبيل، وترتب عليه إخلال التزام واضح ومتميز لأي إنسان آخر، فقد خرجت هذه الحالة عن فئة التصرفات الشخصية، واندرجت تحت التصرفات التي تستوجب الاستنكار الأخلاقي بالمعنى الدقيق لهذا اللفظ. فلو أن هذا الشخص أصبح - مثلاً عاجزاً عن تسديد ديونه نتيجة لاسرافه أو سفهه أو أصبح عاجزاً - للسبب نفسه - عن الوفاء بمسئوليته الأخلاقية تجاه الأسرة بمساعدة أفرادها أو تعليمهم، لاستحق اللوم، وربما العقاب، وذلك لاخلاله بواجباته الأسرية أو بالوفاء للدائنين، وليس لاسرافه أو سفهه. فلو أن الموارد التي كان من المفروض تخصيصها للأسرة أو الدائنين قد حولت عنهم إلى الاستثمار المتبصر لظلت المسئولية الأخلاقية كما هي فافرض أن شخصاً ما اسمه الاستثمار المتبصر لظلت المسئولية الأخلاقية كما هي فافرض أن شخصاً ما اسمه المورج بارنويل George Barnwell» قتل عمه ليحصل على مال ينفقه على

عشيقته، أو أنه فعل ذلك ليحصل على مال يستثمره في التجارة، فإنه يستحق الشنق في الحالتين سواء بسواء. وهناك من ناحية أخرى الشخص الذي يُحزن أسرته لإدمانه عادات سيئة، انه يستحق اللوم لعقوقه أو جحوده، ولكنه يستحق كذلك مثل هذ التأنيب لو عود نفسه عادات ليست في حد ذاتها ذميمة، بل رفيعة المستوى، لو أنها كانت مؤلمة الأولئك اللذين يعاشرونه، أو أولئك اذين تربطه بهم روابط شخصية تجعلهم يعتمدون عليه في اسباب راحتهم، وبصفة عامة فإن كل منن المناب راحتهم، وبصفة عامة فإن كل منن المناب يفشل في الوفاء بواجبه تجاه مصالح الآخرين ومشاعرهم، دون أن يكون مضطرآ إلى ذلك بسبب الوفاء بواجبات أعلى أو دون أن يبرر ما يسمح به من ايثار للذات، فإنه يعرّض نفسه للامتهان الأخلاقي بسبب هذا الفشل. لكن سبب هذا الاستهجان لا يكمن في الأخطاء الشخصية التي يرتكبها في حق نفسه، رغم أنها قد تكون من بعيد هي التي أدت إليه. وبنفس الطريقة إذا تصرف إنسان ما تصرفاً شخصياً خالصاً، عجز بسببه عن تسديد بعض واجباته المحددة المفروضة عليه تجاه الناس فقد ارتكب جريمة اجتماعية. فمثلا لا ينبغي أن يعاقب إنسان لأنه يسكر فحسب، لكن الجندى في الجيش، أو رجل الشرطة ينبغي أن يعاقب الأنه يسكر أثناء الخدمة. وباختصار كلما كان هناك ضرر معين أو مخاطرة محددة، سواء للفرد أو الجمهور، فان الحالة تخرج عن دئراة الحرية لتقع في نطاق الأخلاق أو القانون.

أما بخصوص الضرر العرضى أو ما قد يسمى بالضرر الاستنتاجى ـ الذى يلحقه الفرد بالمجتمع ـ عندما يسلك على نحو لا يخل باية واجبات خاصة نحو الجمهور، ولا يلحق بأحد غيره أدنى أذى ملموس، فهو ضرر تافه على المجتمع أن يتحمله من أجل خير أعظم للحرية البشرية. وإذا أريد معاقبة الناضجين من الناس لاهمالهم في رعاية أنفسهم، فلنقل صراحة أن ذلك من أجلهم هم، ولا ندعى أننا نفعل ذلك لمنعهم من إضعاف قدراتهم في خدمة المجتمع، في حين أن المجتمع لا يزعم أن له الحق في المطالبة بها، على أننى لا أستطيع أن أوافق على القول بأنه لم يكن لدى المجتمع وسائل أخرى في تربية الضعاف من أعضائه والارتفاع بهم إلى يكن لدى المجتمع وسائل أخرى في تربية الضعاف من أعضائه والارتفاع بهم إلى المستوى اللائق من السلوك العقلى ـ سوى الانتظار حتى يقوموا بتصرف غير

معقول ثم يعاقبهم عليه عقاباً اخلاقياً أو قانونياً. لقد كان لدى المجتمع سلطة مطلقة عليهم في تلك الفترة المبكرة من حياتهم، لقد كانت لديه مرحلة الطفولة كلها، كما كان لديه سن القصور (فترة ما قبل البلوغ) لاختبار مدى كفاءته على حملهم على السلوك المعقول في الحياة أذ يملك الجيل الحاضر السيطرة على الظروف والتدريب في أن واحد للجيل القادم، فهو الذي يتولى تعليمه وتدريبه وهو الذي يهيئ له جميع الظروف. صحيح أنه لايمكن الوصول بهم إلى مرتبة الحكمة الكاملة أو الخير التام، لأنه هو نفسه، للأسف الشديد، ناقص نقصاً معيباً فيهما معاً.

ولأن أفضل جهود ليست دائماً، في حالات معينة، أعظمها نجاحاً. لكنه قادر، على نحو تام أن يربى الجيل الناشئ ليكون مثله، بصفة عامة، أو أفضل منه قليلاً. فلو أن المجتمع ترك عدداً كبيراً من أعضائه ينشأ وهم لا يشبون عن حد الأطفال عاجزين عن التصرف بقدر من البصيرة العاقلة للدوافع البعيدة، فإن المجتمع لابد أن يلوم نفسه على العواقب، فاذا كان المجتمع مسلحا لا فقط بسلطات التربية، بل أيضا بالهيمنة التي يمارسها الرأى العام على عقول أولئك الذين لا يستطيعون أن يكونوا أراءهم بأنفسهم، تؤازره جميع العقوبات الطبيعية التي لابد من توقيعها على أولئك الذين يثيرون الكراهية أو الاحتقار ممن يعرفونهم، فلا ينبغى له أن يدعى أنه بحاجة \_ فوق ذلك كله \_ إلى سلطة اصدار الأوامر وفرض الطاعة فيما يتعلق بالأمور الشخصية للأفراد، التي تقتضى جميع مبادئ العدالة والحكمة، أن يترك الفضل فيها لمن يتحملون عواقبها، ولا شيئ أكثر ازدراء، ولا أشد احباطا، للوسائل الفاضلة المؤثرة في السلوك من الالتجاء إلى الوسائل السيئة، لأنه إذا كان بين الذين يراد إكراههم على التبصر والاعتدال من الشخصيات القوية المستقلة، فالأشك أنهم سيتمردون على هذه العبودية. وأن يشعر أحد منهم بأن من حق الآخرين أن يتدخل في شئونه الخاصة، مثلما لهم من حق في منعه من الحاق الأذي بمصالحهم الخاصة. وسرعان ما تصبح علامة من علامات الهمة والشجاعة الوقوف في وجه هذه السلطة المغتصبة، والتفاخر بالسلوك على نحو مضاد لما تأمر به، على نحو ما

وقع فيه الناس من غلظة ومجون عقب عصر الملك «شارل الثانى Charls II كان فيه من تعصب وعدم تسامح أخلاقى عند البيورتان Puritans). أما مايقال عن ضرورة حماية المجتمع من تأثير المثل السئ لأصحاب الرذائل والمجون على الآخرين، فلاشك أن المثل السئ يمكن أن تكون له آثار فاسدة، لاسيما إذا كان صاحبها يلحق الأذى بالغير ويفلت مع ذلك من العقاب. لكنا الآن نتحدث عن السلوك الذى يلحق أذى كبيرا بصاحبه في حين أنه لا يحدث أي ضرر للآخرين. ولست أدرى كيف لا يوافق، من يؤمنون بذلك، على أن هذا المثل، في جملته أدعى إلى أن يكون مفيداً لا ضاراً مادام يكشف السلوك السئ، ويكشف في الوقت ذاته عن نتائجة المؤلمة أو المستهجنه التي لابد ان نفترض أنها تلازمه في جميع الحالات أو في معظمها، اذا

غير أن أقوى الحجج جميعا ضد تدخل الجمهور في الشئون الشخصية الخالصة للمرء، هي أن الجمهور عندما يتدخل فإنه يسئ طريقة التدخل، ويسئ اختيار موضعه، وإذا درسنا رأى الجمهور، أو الغالبية العظمى منه، في الأخلاق الاجتماعية وواجب الفرد نحو الآخرين - رغم أنه في كثير من الحالات رأى خاطئ - فمن المحتمل أن يكون في حالات أخرى صواباً، لأن الجمهور إذا فصل في هذه المسائل فأنه يفصل في أمور تتعلق بمصالحه الخاصة، ويحكم على طرق متى اتبعت كان لها تأثير في شئونه. لكن رأى الأغلبية المسابهة، إذا فرض على الأقلية كما يفرض القانون، في المسائل التي تمس سلوكها الخاص فمن المحتمل أن يكون ضاطئاً، ومن المحتمل أن يكون صواباً، لأن رأى الاغلبية في هذه الحالة لا يعدو أن يكون، على

١- شارل الثانى (١٦٣٠ – ١٦٨٥) حكم (١٦٦٠ – ١٦٨٥) هرب إلى فرنسا عام ١٦٤٦ بعد إعدام أبيه. أعلن ملكا في اسكتلندا، أصدر قانون كلارندون الذي دعم التعصب وأضعف من روح التسامح مع مخالفي المذهب السائد، فاسترسل الناس بعد عهده، في ضروب الترف والتهتك والخلاعة (المترجمان).

٢- البيورتان أو المتهطرون أو المشيخيون طائفة بروتستانتية ظهرت في انجلترا. ويستخدم
 المصطلح عادة للدلالة على التزمت والمغالاة في التقشف (المترجمان).

أحسن تقدير، رأى بعض الناس فيما هو صالح أو ضار لمسلحة فيرهم. لكنه في كثير من الحالات لا يكون كذلك. لأن الجمهور عندما ينتقد سلوك الآخرين، فإنه يمر بالمبالاة تامة على لذة أو راحة من ينتقد سلوكهم، إنه لا ينظر إلى الأمر من زاويتهم بل من زاويته هو،، ولا يهتم إلا بمصالحه هو. وكثير من الناس ينظرون إلى السلوك الذي يستهجنونه على أنه مؤذ لهم. ويمتعضون منه امتعاضهم من الاساءة الجارحة لمشاعرهم، ويقول أحد المتعصبين الدينيين - عندما اتَّهم بأنه يستهين بمشاعر الآخرين الدينية أنهم هم الذين يستهينون بمشاعره بإصرارهم على عبادتهم وعقيدتهم البغيضة. لكن لا وجه للمقارنة بين مشاعر الشخص نحو رأيه الخاص، ومشاعر شخص آخر ممن يستاؤن لايمانه بهذا الراي، كما أنه لا وجه للمقارنة بين رغبة اللص في الاستيلاء على حافظة نقودك ررغبتك في الاحتفاظ بها، فذوق الإنسان مسألة تخصه هو كما تخصه حافظة نقوده أو رأيه. وقد يسهل على المرء أن يتخيل جمهوراً مثالياً يترك للأفراد الحرية والاختيار في جميع الموضوعات غير المؤكدة دون أن يزعجه ذلك. ولايطلب منهم سوى الامتناع عن انماط السلوك التي اجمعت التجربة على ادانتها لكن اين يمكن إن نرى مثل هذا الجمهور الذي يضع حداً لرقابته؟ زو متى أتعب الجمهور نفسه في عمل تجارب كلية؟ أن الجمهور وهو يتدخل في مسألة السلوك الشخصى نادرا ما يفكر في شئ سوى بشاعة الفعل أو فداحة الشعور الذي يختلف عن فعله وشعوره. إن تسعة أعشار كتاب الأخلاق والمفكرين النظريين يحكمون على الشئون الشخصية بهذا المقياس، ويوهمونهم بعد اخفاء العيوب بثوب شفاف، أنه ما تأمر به الفلسفة والدين. وهم يعلموننا أن الأشياء تكون صحيحة لأنها صحيحة فحسب، ولأننا نشعر أنها كذلك فحسب، ويخبروننا في عقولنا وقلوبنا عن قوانين للسلوك نلتزم بها ويلتزم بها الآخرون جميعا. وماذا يستطيع الجمهور المسكين أن يفعل سوى تطبيق هذه التعاليم ،وأن يجعل مشاعره الشخصية حول الخير والشر ملزمة للناس جميعاً؟ والشر الذي أشير إليه هنا لون من الشر الذي لا وجود له إلا من الناحية النظرية. وربما توقع منى القارئ أن أسوق مجموعة من النماذج الخاصة التي يبدو فيها الجمهور - فى هذا البلد - وفى هذا العصر . وقد ألبس - على نحو خاطئ - ما يفضله على القوانين الاخلاقية . لكنى لا أكتب دراسة عن الانحرافات فى المشاعر الأخلاقية الموجودة ، فذلك موضوع أكبر من أن يناقش بطريقة عارضة أو على سبيل الاستطراد . ومع ذلك فمن الضرورى أن أسوق بعض الأمثلة التى توضح أن المبدأ الذى أدعو اليه على قدر كبير من الجدية والأهمية العملية ، وأننى لا أحاول اقامة حاجز ضد شرور وهمية . على أنه لا يصعب على أن أسوق وفرة من الأمثلة تبرهن على اتساع نطاق ما يسمى بالرقابة الأخلاقية حتى جارت على حرية الفرد المشروعة والمؤكدة وعلى أن ذلك من أكثر النزعات البشرية ذيوعاً وانتشاراً.

والمثال الأول: هو أن نتأمل نفور الناس وكراهيتهم، على غير أساس سليم، ممن يخالفونهم أراءهم الدينية، ولا يمارسون طقوسهم وشعائرهم الدينية، ولا يتجنبون \_ بصفة خاصة \_ ما يتجنبوا من محرمات دينية. وإذا سُقناً مثلاً تافها قلنا إنه لاشئ يزيد من كراهية المسلمين لعقيدة المسيحيين وممارستها اكثر من واقعة أكلهم لحم الخنزير وهناك أعمال قليلة ينظر إليها المسيحيون والاوروبيون بامتعاض أكثر مما ينظر المسلمون إلى هذا النمط الجزئي من تناول الطعام، فتلك في المقام الأول اهانة لدينهم، لا يوضحها على الإطلاق لا درجة نفورهم ولا نوعه لأن الخمر محرم أيضا حسب عقيدتهم وشرب الخمر هو عند المسلمين جميعاً إثم ليس مجرد شئ يثير الامتعاض. ولنفورهم من لحم «الحيوان النجس» طابع خاص يشبه الكراهية الغريزية. ويبدو أن فكرة «النجاسة» عندما تستقر في أعماق الوجدان والمشاعر فإنها تستثير الناس حتى أولئك الذين تصل عاداتهم الشخصية في النظافة إلى حد الوسوسة، ومشاعر النجاسة أو التلوث الديني الحادة عند الهندوس مثال صارخ على ذلك. فافرض أن الغالبية في شعب من الشعوب كانوا من المسلمين وأصروا على منع أكل لحم الخنزير في بلادهم(١)، فأن ذلك لن يكون بالأمر الجديد في البلاد الاسلامية. فهل يمكن أن يكون ذلك مشروعا لممارسة السلطة الاخلاقية للرأى ١ – الواقع أن حديث (مل) هنا ليس دقيقا، ففي مصر ـ على سبيل المثال ـ يترك المصريون المسلمون الحرية الكاملة الخوانهم المسحيين في تناول ما يشاؤن في المأكل والمشرب، دون تدخل من أحد، رغم أن دينهم يحرم عليهم شرب الخمر وأكل لحم الخنزير. (المترجمان).

العام؟(١) وإذا لم يكن ذلك مشروعاً، فلماذا؟ الواقع ان ممارسة هذه الأمور يثير اسمئزاز الجمهور الذي يعتقد، باخلاص، أن الله حرمها، ولن ينظر إلى التحريم على أنه اضطهاد ديني. فقد يكون التحريم ذا أصول دينية، لكن لا يجوز الاضطهاد بشأنه من أجل الدين فليس ثمّة ديانة تجعل من واجب أتباعها تناول لحم الخنزير. فالأساس الوحيد للادانة أو الشجب، الذي يمكن قبوله والدفاع عنه، هو الذوق الشخصى للاهتمامات الذاتية للأفراد، وهي أمور لا شأن للجمهور بها.

فاذا ما اقتربنا أكثر من بلادنا، وجدنا أن «الأسيان» يعتقدون أن عبادة الله على غير المذهب الرومانى الكاثوليكى يعد الحادا فاحشا، وإهانه بالغة، وأى عبادة خلاف ذلك غير مشروعة فى البلاد الإسبانية. وأهل جنوب أوربا لايعتبرون زواج القسيس أمرا مخالفا للدين فحسب، وإنما هو فحش وفستى يستعى الاشمئزاز. فماذا يقول البروتستانتيون فى هذه المشاعر الصادرة عن إخلاص كامل وماذا يقولون فيمن يحاول اجبار غير الكاثوليك عليها؟ ومع ذلك فإنه إذا أجازت البشرية أن يتدخل الأفراد فى حرية بعضهم بعضا فى شئونهم الخاصة، فما هو المبدأ الذى يمكن على أساسه استبعاد هذه الحالات دون أن تقع فى تناقض؟ فمن ذا الذى يلوم الناس اذا ما رغبوا فى إزالة ما يعتقدون اثما وفضيحة فى نظر الله والإنسان؟ فلا توجد حالة لتحريم شئ ينظر إليه على أنه لا اخلاقى من الناحية الشخصية إلا وتكون نتيجته لتحريم شئ ينظر اليه على أنه لا اخلاقى من الناحية الشخصية إلا وتكون نتيجته إزالة ما يظنه الناس كفراً فى أعينهم. وما لم نكن على استعداد لتبنى منطق دعاة الاضطهاد أو القول باباحة اضطهاد الغير لأننا على حق، وأنه لايجوز لهم أن

١- يمكن أن نقول أن وضع اللاجئيين الفرس من الرزادشتيين في بومباي هو مثال صارخ على ذلك. فلقد هربت هذه الطائفة من الفرس - وهم من عبدة النار - من موطنها الأصلى (فارس) الى الهند قبل فتح المسلمين للهند الغربية، ونعموا بالتسامح تحت سيطرة الهندوس، شريطة أن لا يأكلوا لحم البقر. فلما وقعت هذه المناطق تحت سيطرة الفاتحين المسلمين، حظوا بنفس التسامح شريطة أن يمتنعوا عن أكل لحم الخنزير. وأصبحت الطاعة الأولى للسلطة طبيعة ثانية. وهكذا أصبح الزرادشتيون اليوم يحرمون أكل لحم البقر ولحم الخنزير في أن معا، رغم أن ديانتهم الأصلية لم تكن تحرم عليهم ذلك. وبمرور الوقت أصبح هذا التحريم المزدوج عادة عند هذه الطائفة. والعادة، في الشرق ديانة (المؤلف).

يضطهدونا الأنهم على باطل، فلنحذر التسليم بمبدأ لو طبقناه على انفسنا الاعتبرناه ظلماً فادحاً.

وقد يعترض معترض على الأمثلة السابقة \_ ربما بغير حق \_ فيرى أنها مأخوذة من حالات يستحيل أن تقع بيننا، فمن غير المحتمل أن يمنع الرأى العام عندنا بعض الوجبات. أو يتدخل فيما يعبده الناس، أو في مسألة زواجهم أو عدم زواجهم طبقا لعقيدتهم أو ميولهم. غير أنى أسوق مثالاً آخر لنوع من التدخل في الحرية لا نستطيع على الإطلاق أن نقول أننا تجاوزنا مرحلة الوقوع في خطره، أن طائفة البيورتان Puritans مازالت حيثما كان لها سلطان كاف، كما هي الحال في نيو انجلند New England(۱). وعلى نحو ما كانت بريطانيا العظمى زمن الكومنولث تحاول، وبنجاح ملحوظ، مصادرة جميع الملاهي العامة، وتقريباً جميع الملاهي الخاصة، لاسيما قاعات الموسيقي، والرقص، والألعاب العامة، والمسرح، وأي تجمع آخر الأغراض اللهو والتسلية، والتزال توجد في بالدنا مجموعات كبيرة من البشر تدين معتقداتهم الأخلاقية والدينية اللهو والتسلية. وتنتمى هذه المجموعات أساسا للطبقة المتوسطة التي لها السلطة العليا في الوضع الاجتماعي والسياسي الحالي في الملكة، وليس من المستحيل أن تصبح غالبية أعضاء البرلمان من هؤلاء الاشخاص أصحاب هذه المشاعر. فكيف يمكن، إذن، أن يكون وضع من تبقى من اعضاء المجتمع الذين يحبون هذه الملاهي، وهل يسمح بها أصحاب المشاعر الأخلاقية والدينية المتزمتة من (الكالقينين) Calvinists(٢) والمنهجيين٣) أفلا ينبغى علينا أن نذكر هؤلاء الناس - بحسم قاطع - من أعضاء المجتمع الورعين ١- مقاطعة في الولايات المتحدة الامريكية، تضم عدة ولايات منها ولاية مين ونيوهمبشير.. وغيرهما (المترجمان).

٧- اتباع المصلح البرتستانتي جون كالفن (١٥٠٩ - ١٥٦٤) الذي نشر الاصلاح الديني في فرنسا وسويسرا (المترجمان).

<sup>7-</sup> اتباع الحركة الدينية الاصلاحية التى قادها فى اكسفورد عام ۱۷۲۹ تشارلز ويزلى (۱۷۰۷- ۳ اتباع الحركة الدينيان Charles Wesly (۱۷۸۸ و سقيقه جون ويزلى (۱۷۰۳ – ۱۷۹۱) John Wesly المصلحان الدينيان اللذان أرادا إحياء كنيسة انجلترا فاسسا «الميثودية Methodism أو كنيسة التمسك بالمنهج (المترجمان).

المتطفلين، بأن عليهم أن يهتموا بشئونهم الفاصة؟ الواقع أن ذلك هو بالضبط ما ينبغى أن نقوله لكل حكومة جمهور، يدّعى لنفسه الصق لهى منع الأقراد من الاستمتاع باللذات التى يراها غيره من المحرمات. لأننا إذا سلمنا بمبدأ التدخل الذى ينطوى عليه هذا الادعاء، فلن يحق لأحد أن يعترض، على نحو مقبول، على تنفيذ المبدأ على نحو ما تراه الأغلبية أو أية سلطة أخرى تكون لها الهيمنة فى البلاد، وينبغى على جميع الأفراد عندئذ أن يكونوا على استعداد بالالتزام بفكرة الكومنولث المسيحى كما فهمه المستوطنون الأوائل فى «نيو انجلند»، لو افترضنا أن العقيدة الدينية المماثلة لعقيدتهم «البيريتانية» قد نجحت فى استرداد أرضها المفقودة على نحو ما تفعل الديانات التى يفترض اندثارها لكنها تعاود الظهور من جديد.

علينا أن نتخيل حالة أخرى ربما كانت أقرب إلى التحقق من الحالة التي سبق ذكرها. فلأشك أن هناك نزعة قوية صريحة في العالم الحديث نحو التمسك بالدستور الديمقراطي للمجتمع، سواء صاحب ذلك، أم لم يصاحبه، تكوين مؤسسات سياسية شعبية. ويؤكد البعض أنه في البلد الذي تحققت فيه هذه النزعة تحققاً كاملاً - حيث أصبح المجتمع والحكومة معاً على أعظم صورة من الديمقراطية، وأعنى به الولايات المتحدة الأمريكية،حيث مشاعر الأغلبية تميل إلى استهجان اي أسلوب للحياة فيه بذخ أو بهرجة \_ نجد أن هذه المشاعر تعمل عمل قوانين الانفاق الفعالة، وأنه من الصعب، في كثير من الولايات، على شخص يكسب ثروة عريضة أن يجد سبيلاً إلى إنفاق دخله دون أن يقابل باستياء الناس واستهجانهم. وعلى الرغم من أن أمثال هذه الأقوال لاتخلو، بغير شك، من المبالغة في وصف الوقائع الموجودة، فإن الحالة التي وصفت ليست فقط، ما يمكن تصوره أو وقوعه، وإنما هي نتيجة مرجَّحة للشعور الديمقراطي الذي يرتبط بالفكرة التي تقول ان للجمهور حق الاعتراض. على الطريقة التي ينفق بها الأفراد دخلهم. وما علينا، في هذه الحالة سوى أن نفترض شيوع الافكار الاشتراكية بقدر ملحوظ، حتى يصبح امتلاك قدر من الملكية يزيد على مقدار زهيدة أو أي دخل تكسبه من غير العمل اليدوي، عملاً شائناً في أعين الأغلبية. ولقد انتشرت بالفعل أمثال هذه الآراء بين طائفة الحرفيين انتشاراً واسعاً، وأصبحت ذات وطأة ثقيلة على المدافعين اساساً عن هذه الطبقة، أعنى الأعضاء انفسهم. فمن المعروف أن العمال غير المهرة الذين يشكلون الغالبية العظمى ممن يعملون فى أفرع الصناعة يقررون فى حسم أنه ينبغى أن يكون من حقهم أن يحصلوا على نفس أجور العمال المهرة. وأنه ينبغى الايسمح لأحد أن يكسب بمهارته أو بجهده أكثر مما يكسب غيره ممن يخلوا من هذه المهارة أو هذا الجهد. واستخدموا نوعاً من الرقابة الأدبية، كثيراً ما تنقلب إلى رقابة بدنية، لمنع العمال المهرة أن ينالوا، أو أصحاب العمل أن يعطوهم، مكافأة أكبر من الخدمات المفيدة، وإذا كنا نجيز للجمهور أن يتدخل في شئون الأفراد الخاصة، فلست أرى خطأ فيما يفعل هؤلاء الناس، وأنه يمكن أن يلوم أى جمهور فردى خاص لو أنه فرض نفس السلطة على سلوك الفرد التي يفرضها الجمهور العام على الناس بصفة عامة.

لكن هناك في يومنا الراهن ودون أن ندخل في حالات افتراضية اعتداءات فاحشة تقع \_ فعلا \_ على حرية الحياة الخاصة، ولا زالت هناك اعتداءات أعظم منها تتهددنا نتوقع لها بعض النجاح، وتنتشر الآراء التي تؤكد أن للجمهور حقاً غير محدود، لافقط أن يمنع بالقانون كل شئ يعتقده خطأ أو يراه مجانبا للصواب، بل أيضا في أن يمنع كثيرا مما يراه طاهراً وبرئياً، لكي يصل إلى ما يراه مخالفاً للصواب.

لقد حرمت الكنيسة على الناس، وبقوة القانون، في إحدى المستعمرات الإنجليزية، وتقريبا في نصف الولايات المتحدة، تحت اسم منع الإدمان، أن يقوموا بإعداد أية مشروبات فيها تخمير إلا لأغراض العلاج، والواقع أن تحريم بيعها هو نفسه كتحريم شربها.

وعلى الرغم من أن عدم الإمكان العملى لتطبيق القانون قد أدت إلى إلغائه فى العديد من الولايات التى اخذت به، بما فى ذلك الولايات التى استمد اسمه منها، فقد ظهرت رغم ذلك محاولة جديدة، وقُوبِلَت بحماس ملحوظ ممن يزعمون أنهم أهل البر لاثاره قانون مماثل فى هذا البلد (إنجلترا) وتشكلت لهذا الغرض رابطة أو كما أطلقت على نفسها، اكتسبت بعض الشهرة نتيجة نشر المراسلات بين أمينها العام

واحد السجال القلائل من الجمهور الانجليزي الذي كان يرى أن الآراء السياسية ينبغى أن تقوم على مبادئ. ولقد شارك «لورد ستانلي(١)» بنصيب في هذه المراسلات مما اعتبر تدعيماً للآمال المعقودة عليه، ولقد أخذ المتحدث الرسمى لهذا الحلف الذي لابد أن يكون اقد حزن بعمق لمعرفته لأي مبدأ تم تحريفه لتبرير التعصب الأعمى والاضطهاده \_ اخذ على عاتقه أن يشرح الحاجز العريض الذي لا يمكن اجتيازه «الذي يفصل تلك المبادئ عن مبادئ الرابطة، يقول «جميع المسائل المتعلقة بالفكر والراي، والضمير، تبدو لي خارجة عن نطاق التشريع فهي تنتمي الي مجال العمل الاجتماعي، والعادة، والعلاقة، ولا تخضع إلا لسلطة التحذير التي تختص بها الدولة وحدها دون الأفراد وهو لا يذكر شيئا عن الفئة الثالثة المختلفة عن الأعمال والعادات أي غير الاجتماعية، والمتعلقة بالفرد وحده وإلى هذه الفئة الثالثة ينتمى يقيناً تناول الشراب المسكر. غير أن بيع المشروبات الروحية تجارة والتجارة عمل اجتماعي لافردي. لكن الانتهاك موضوع الشكوى لا ينصب على حرية البائع بل على حرية الشارى والمستهلك مادامت الدولة قد تمنعه أيضا من شرب الخمر على نحو ما جعلت من المستحيل أمامه الحصول عليها. لكن الأمين العام يقول «أنا ادعى، كمواطن، أن لى الحق في التشريع متى انتهكت حقوقى الاجتماعية بعمل اجتماعي من الآخرين». ثم يقول تعريفاً لهذه «الحقوق الاجتماعية» «إذا ما كان هناك شئ ما ينتهك حقوقي الاجتماعية فهو يقينا تجارة المشروبات الروحية، فهي تدمر حقى الأول في الأمان، بخلقها المستمر، واثارتها للاضطرابات الاجتماعية. وهي تنتهك حقى في المساواة عندما تحصل على ربح من اشاعتها للبؤس ثم تفرض الضرائب على إغاثته. وهي تعوق تطوري العقلي والأخلاقي الحر بأن تجعل الطريق الذي أسير فيه محفوفاً بالمخاطر، وبأضعافها للمجتمع ونشر الرذيلة فيه، وهو المجتمع الذي أنخرط فيه، وأزعم أن لى حقاً في عونه، ومن المرجح عندي أن نظرية

۱- ادوارد جورج ستانلی (۱۷۹۹-۱۸۲۹) سیاسی ورجل دولة بریطانی أصبح ایرل Earl دربی Derby فی نهایة حیاته (المترجمان).

والحقوق الاجتماعية؛ لم نجد لها شبيها من قبل في أية لغة معروفة. ويمكن ايجازها كما يلى: لكل فرد حق اجتماعي مطلق في أن يجعل الفرد الآخر يسلك بالضبط كما يسلك، ومن يفشل في ذرة ضيئلة من هذا السلوك، فإنه ينتهك حقى الاجتماعي. ويجعل لي الحق في أن أطالب بتشريع يزيل هذه الشكوى. ما أفظعة من مبدأ ذلك الذي يكون أشد خطراً من التدخل في الحرية، فلن يكون هناك انتهاك للحرية الا وله ما يبرره، وهو لايعترف بأي حق في الحرية أيا كان اللهم إلا إذا كانت حرية اعتناق الآراء سرا، دون الكشف عنها أبداً. لأنه ما أن يفتح شخص فمه برأى من الشخصيات التي أعتبرها بغيضة، حتى ينتهك في اللحظة نفسها جميع «حقوقي الاجتماعية» التي ينسبها لي «الحلف». وتعزو هذه النظرية لجميع البشر اهتماما مغلقاً بكل كمال أخلاقي أو عقلي أو حتى بدني عند كل شخص آخر وهو اهتمام يحدده كل مدّعي وفقاً لمعياره الخاص.

وهناك مثال هام للتدخل غير المشروع في حرية الفرد المشروعة، وهو تدخل لا ينحصر في دائرة التهديد. وإنما يخرج منتصرا الي حيز الواقع، وأعنى به ذلك التشريع الخاص بيوم الراحة الأسبوعي Sabatarian، فلاشك أن الامتناع عن العمل يوماً واحدا في الاسبوع بقدر ما تسمح مطالب الحياة - أعنى التوقف عن الانشغال اليومي المعتاد هو عادة صالحة جداً، وإن لم يكن فريضة دينية إلا عند اليهود. ولما كان من الصعب مراعاة هذه العادة دون اتفاق عام بين طوائف الصناع، فمن المسموح به بل من الحق أن يتدخل القانون بالقدر اللازم لمنع الذين إذا عملوا في يوم الراحة الزموا غيرهم بالاشتغال فيه أيضاً، وإلى هذا الحد فقط يجوز للقانون أن الراحة الزموا غيرهم الأعمال الصناعية في يوم محدد، حتى نضمن أن تراعي لكل فرد احترم الآخرين لهذه العادة. غير أن المبرر الذي يقوم على أساس المصلحة المباشرة للآخرين في اتباع الفود لتك العادة، لاينطبق على ما يختاره الفود من الأعمال التي يعتقد أنها تناسبه لاستغلال أوتات فراغه. كما أنه لايبرر – ولو ذرة ضئيلة – من تقييد القانون لضروب اللهو والتسلية. صحيح أن يوم اللهو والتسلية ضئيلة – من تقييد القانون لضروب اللهو والتسلية. صحيح أن يوم اللهو والتسلية

عند البعض هو يوم عمل عند الآخرين. لكن لذة الأكثرية، ولا نقول الاستجمام المفيد،، تستحق عمل القلَّة مادامت قد اختارت العمل بحرية، وتستطيع الإقلاع عنه بحرية ايضاً. إن العمال مصيبون، تماماً، في قولهم أنه إذا عمل الجميع يوم الأحد فان معنى ذلك أنهم يعملون سبعة أيام في الأسبوع لقاء أجر ستة أيام. لكن مادامت الغالبية العظمى من الموظفين يتوقفون عن العمل، فإن العدد القليل الذي ينبغي عليه أن يعمل ليستمتع الآخرون، لابد لهم من الحصول على زيادة نسبة من الأجور، وهم غير ملَّزُمين بالعمل إذا فضلُّوا وقت الفراغ على المكسب. وإذا بحثنا عن علاج أبعد، فربما وجدناه في تحديد يوم أخر من الأسبوع لراحة هذه الفئة من العمال، ومن ثم فإن الأساس الوحيد الباقي لمن يدافع عن تقييد الملاهي يوم الأحد، لابد أن يكون القول بأن العمل في يوم الأحد مخالف للدين. وهي حجة لا تحتاج في مجال التشريع إلى جهد لرفضها. ويبقى أن نثبت أن المجتمع أو أي من الموظفين فيه، قد حصلوا على تفويض من السماء للانتقام من أي اعتداء مزعوم يوجه إلى الموجود القادر على كل شئ، ولا يكون في الوقت نفسه اعتداء على حقوق البشر. إن الفكرة التي تقول: إن من واجب المرء حمل غيره على طاعة أوامر الدين هي الأصل في جميع الاضطهادات الدينية. فإذا سلّمنا بصحتها، وجب أن نسلم بأن للاضطهاد الديني مايبرره. وإذا كان الشعور الذي ينفجر اليوم، في محاولات متكررة، لمنع السفر بالقطارات يوم الأحد، وفي مقاومة فتح المتحف في ذلك اليوم، وما شابه ذلك لا تتصف بما كان للاضطهاد القديم من قسوة ووحشية فإنه يشير، من حيث الأساس \_ إلى حالة ذهنية واحدة. انه تصميم على عدم التسامح مع الآخر في عمل ما يسمح لهم دينهم به، لأنه غير مسموح به في ديانة من يقومون بالاضطهاد، إنه اعتقاد بأن الله لا يكتفي بانزال نقمته على الملحد، لكنه سيعتبرنا مذنبين إذا نحن تركناه أمنا.

وليس في استطاعتي أن أحبم عن أن أضيف إلى هذه الأمثلة التي تروى عادة عن الحرية البشرية، لغة الاضطهاد التي تتدفق في صحف هذه البلد كلما تنبهت إلى

ظاهرة «المورمونية Mormonism(۱)، والتي يمكن أن يقال الشيئ الكثير عن تلك الواقعة المذهلة المليئة بالعبر، وهي أن يدعى انسان أنه تلقى وحياً جديداً من السماء كان أساساً لديانة جديدة، هي خداع ودجل واضح، ولا يؤيدها مركز مرموق ولا صفات خارقة لمؤسسها، لكن أمن بها مئات الألوف، وأصبحت أساساً لمجتمع جديد، وكل هذا في عصر الصحافة والقطارات والبرق والكهرباء. والذي يعنينا في هذا المقام أن هذه الديانة \_ كغيرها من الديانات التي تفضلها \_ لها شهداؤها، وأن نبيها وموسسها قد أجهز عليه الدهماء من أجل تعاليمه. وأن الكثيرين من معتنقيها قد ذهبوا ضحية هذا الاعتداء المضالف للقانون، وأنهم أكرهوا على أن يتركوا - جملة واحدة \_ بلدهم الذي نشأوا فوق أرضه. ومع أنهم الآن يقيمون في مكان قصى في مجاهل الصحراء، يجاهر الكثيرون منا بأن من الصواب \_ وان لم يكن من المناسب \_ تجريد حملة على هؤلاء القوم، لإكراههم على اعتناق الآراء التي تدين بها غيرهم. وأكبر ما يثير البغضاء في نفوس الناس، ويحملهم على كسر ما ألفوه من موانع التسامح الديني. هو أن مذهب (مورمن) يبيح تعدد الزوجات، وهو إن تسامحنا فيه مع المسلمين، والهندوس، والصينيين، فإنه يثير نار الحقد في قلوبنا متى طبقه اشخاص يتكلمون الإنجليزية، ويعتبرون أنفسهم من طوائف المسيحيين، وليس أحد اكثر منى مقتا لهذا النظام الذي يبشر به هذا المذهب، لأسباب متعددة، ولانه لا

<sup>1-</sup> ديانة تأسست في الولايات المتحدة عام ١٨٣٠ وتركزت في ولاية «أوتا» والولايات المجاورة. وتبدأ قصتها في عام ١٨٢٧ عندما زعم جوزيف سميت Joseph Smith (م١٠٥-١٨٤٤) انه تلقى وحياً من السماء، إذ هبط عليه ملاك اسمه «موروني» Moroni بأطباق من ذهب عليها وعاء من فضة تصوى مجموعة من حجارة خاصة، نقش عليها تاريخ قبائل بني إسرائيل التي هاجرت إلى أمريكا قبل ظهور المسيح بعدة قرون، وقد ترجمها جوزيف سميث في كتاب أطلق عليه اسم «كتاب مورمون» أصبح هو الكتاب المقدس للجماعة. واتخذ لنفسه تلاميذ أو حواريين أو «الرسل» الاثني عشر». جاء في تعاليمه أن الله قد تطور من الإنسان، وأن البشر يمكن أن يكونون ألهة، وأن شخصيات التثليث هي موجودات متميزة. وأنه كان للنفوس البشرية وجود سابق. كما أنه دعا الى اباحة تعدد الزوجات. بني «سميث» مدينة جديدة في ولاية «الينوي» وأصبح عمدتها وقائدا لقواتها المسلحة. القي القبض عليه، لكن قتله أحد الدهماء في يونيو عام ١٨٤٤ (المترجمان).

يتسق مع مبدأ الحرية بتاتاً، بل أنه يتناقض معه تناقضاً مباشراً، لأنه يوثق بالاغلال نصف أعضاء المجتمع، بينما يعفى نصفه الآخر من قيود هذا الإلزام. ومع ذلك يتعين علينا أن نذكر أن هذا الوضع قد تقبله النساء بمحض إرادتهن، وهن اللائي يعنيهن الأمر ويقع عليهن الحيف، والشأن في هذا هو الشأن في أي نظام للزواج. وبالفا ما بلغت غرابة هذا النظام، فإن من المكن تبريره، بالعرف الشائع بين الناس. وهو الذي يوحى إلى المرأة بالاعتقاد بأن الزواج هو مطلبها الوحيد، ويجعل من المعقول أن تؤثر الكثيرات من النساء أن تكون الواحدة منهن إحدى زوجات يقترن بهن رجل واحد على أن تقضى حياتها عانساً. ثم أنهم \_ معتنقو هذه الديانة \_ لا يدعون الامم الأخرى الى الاعتراف بعقود زواجهم، ولا الى أعفاء بعض سكانها من تطبيق قوانينها متى كانوا يدينون بالآراء المورومنية. فإذا كان المنشقون قد أباحوا لخصومهم كل هذا التسامح، وسلّموا لهم بأكثر مما يقتضيه العدل، وغادروا البلاد التي أنكرت معتقداتهم، واستقروا في مكان قصى من الأرض كانوا أول من رده صالحاً لعمران البشر، فان من الصعب علينا أن نجد مبدأ - إلا مبدأ الاستبداد - يبيح منعهم من العيش هناك في ظل ما يحلو لهم من القوانين، طالما كانوا لا يقومون بالاعتداء على غيرهم من الشعوب، ويعطون الحرية كاملة، لمن لا تروقه أساليب حياتهم، أن يرحل عنهم،

ولقد اقترح كاتب محدث له من بعض الوجوه، قيمته في عالم الأدب أن نشن له بلغته حرب تمدين لا حربا صليبية، ضد هؤلاء الذين يبشرون بتعدد الزوجات لوضع حد لما يبدو في نظره خطوة ارتداد في طريق المدينة، ومع أنى أراها، كما يراها هذا الكاتب، إلا أنى لا أرى لأى فريق من الناس الحق في إكراه غيره على التقدم في طريق المدنية، ومادام الذين يعانون من تطبيق القوانين الفاسدة لم يطلبوا العون من أحد، فإنى لا أرى لأحد لا يعنيه أمرهم، الحق في التدخل في أمورهم، والعمل على إزالة وضع يتقبله جميع الذين يعنيهم، بحجة أنه عار في نظر قوم يقيمون على بعد أميال منهم، ولا يعنيهم الأمر في كثير ولا قليل. فليبعثوا مبشرين لمقاومة الدعوة اذا شاءوا وليناهضوا تقدم مثل هذه المعتقدات بين أبناء أمتهم بالوسائل المشروعة،

وليس من بينها اسكات الدعاة - وإذا كانت المدنية قد نجحت فى التغلب على الهمجية، حينما كانت الهمجية تبسط نفوذها على بقاع الأرض، كان من العبث أن نخشى أن تستيقظ الهمجية وتنهض من رقادها، وتكتسح معالم المدنية، وأن المدنية تخضع لعدوها المقهور بمثل هذه السهولة، لابد أن تكون قد فسدت وأصابها التلف، إلى حد أن أحداً من قادتها أو دعاتها، أو من أى طائفة أخرى، لديه القدرة أو الاستعداد لاحتمال متاعب الدفاع عنها، وإذا صح هذا كان إسراعها نحو الموت خير وأبقى، لأنها إن بقيت سارت من سئ إلى أسوا حتى يقدر لها أن تتحطم، ثم تبعث من جديد على يد أصحاب الهمة والنشاط من الهمج - كما حدث للإمبراطورية الغربية.



. 

.

. 

## الفصل الخامس تطبيقات

لابد من التسليم تسليماً عاماً، بالمبادئ التى ذكرناها فى الصفحات السابقة كأساس لمناقشة التفصيلات، قبل أن يكون من المكن تطبيقها، باتساق، على القطاعات المختلفة للشئون السياسية والأخلاقية، وقبل أن نأمل فى أن يكون لها أى قدر من الحسنات، وأنا أستهدف من الملاحظات القليلة التى أسوقها حول مسألة التفصيلات أن أوضح هذه المبادئ لا أن أتتبع نتائجها. ولن أسوق الكثير من التطبيقات بل نماذج لها فحسب، مما قد يجلب قدراً كبيراً من الوضوح على معنى قاعدتين وحدودهما. وهما يشكلان معا جوهر النظرية التى عرضتها فى هذا الكتاب، ويساعدان القارئ على تكوين حكم، والموازنة بينهما، لاسيما فى الأمور التى تبدو مشكوكاً فى أمرها، كلما أشكل عليه الأمر فلم يدر أيهما ينبغى تطبيقه فى حالة معينة.

وهاتان القاعدتان هما: أولاً: أن الفرد غير مسئول عن أفعاله أمام المجتمع عندما تكون هذه الأفعال لا تمس أحداً سواه. فليس أمام المجتمع من سبيل مشروع للتعبير عن كراهيته أو امتعاضه لسلوكه سوى أن ينصحه أو يوجّهه، أو يقنعه، أو يتجنبه غيره من الناس لو رأوا أن ذلك ضرورى لمسلحتهم. ثانياً: أما بالنسبة لأفعال الفرد التي تكون ضارة بمصالح الآخرين، فإن الفرد مسئول عنها، وهو في هذه الحالة يمكن أن يخضع إما للعقاب القانوني أو الاجتماعي، وفق ما يراه المجتمع ضرورياً لحماية نفسه.

ولا ينبغى على الإطلاق - منذ البداية - أن نفترض أنه إذا كان تدخل المجتمع في حالة الضرر الواقع، أو المحتمل، على مصالح الآخرين له ما يبرره، فإنه لا يبرر تدخل

المجتمع بصفة مستمرة، ذلك لأننا نجد أن الفرد في حالات كثيرة يسعى لتحقيق غرض مشروع، لكنه يضطر إلى إحداث ألم أو خسارة للآخرين أو أن يحرمهم من غير كانوا يأملون للبررات معقولة في الحصول عليه. وينشأ هذا التضارب في مصالح الأفراد في الغالب من الأنظمة الاجتماعية السيئة، ويكون لا مندوحة عنه إذا استمرت هذه الأنظمة. وقد لا يمكن تفادي بعضها في ظل أية أنظمة فمن ينال وظيفة يتنافس عليها كثيرون، ومن يفز في امتحان مسابقة، ومن يفضل على غيره في الحصول على غرض يرغب فيه الاثنان معاً، هؤلاء جميعا يربحون من خسارة الآخرين، ومن ضياع مجهودهم، وخيبة أملهم، غير أن من الأفضل لصالح البشر، باعتراف الجميع، أن يسعى هؤلاء الأشخاص للوصول إلى أهدافهم دون أن يعوقهم هذا النوع من العواقب. وبعبارة أخرى فأن المجتمع لا يُسلّم للمتنافس الخاسر بأي هذا النوع من الألم. ولايرى أن من الواجب مق، قانوني أو أخلاقي، في حمايته من هذا النوع من الألم. ولايرى أن من الواجب أن يتدخل إلا عندما يكون النجاح نتيجه لاستخدام وسائل لا تسمح بها المصلحة العامة. كالغش أو الخيانة أو الإكراه.

ومن ناحية اخرى نجد أن التجارة من الأعمال الاجتماعية، فمن يقوم ببيع أى نوع من السلع للجمهور يقوم بعمل يؤثر في مصالح الآخرين، وفي مصالح المجتمع بصفة عامة، ومن ثم يندرج سلوكه من حيث المبدأ، ضمن السلطة القضائية للمجتمع؛ وبالتالي فقد قيل قديماً أن من واجب الحكومة أن تتدخل، في جميع الحالات ذات الأهمية: مثل تحديد الأسعار، وتنظيم مسار الصناعة. ولكن الناس الآن يسلمون، وأن كان ذلك بعد جهد عنيف، أن أفضل وسيلة لرخص أسعار البضائع وجودتها في أن واحد هو إطلاق الحرية التامة للمنتجين والبائعين، على أن يكون الكابح الوحيد هو حرية مماثلة للمشترين في الحصول على ما يلزمهم من أماكن الخرى. وتلك هي ما تسمى بنظرية التجارة الحرة الحرة الدراسة، وإن كان يماثله السس مختلفة عن مبدأ الحرية الفردية الذي عالجناه في هذه الدراسة، وإن كان يماثله في قوة الأساس. إن القيود التي تفرض على التجارة وعلى الإنتاج بقصد التجارة في قوة الأساس. إن القيود التي تفرض على التجارة وعلى الإنتاج بقصد التجارة هي كوابح، وكل كابح من حيث هو كابح شر.

والواقع أن القيود التى تتحدث عنها أنما تمس ذلك الجانب من السلوك الذى يخضع لسيطرة المجتمع، وهى لا تكون سيئة إلا لأنها لا تؤدى، فى الحقيقة الى النتائج المنشودة من ورائها. وكما أن مبدأ الحرية الفردية لايندرج ضمن نظرية التجارة الحرة، فإنه بالمثل لا علاقة له بمعظم الموضوعات التى تنشأ حول حدود هذه النظرية، كالبحث مثلاً، فى مقدار السيطرة العامة المسموح بها لمراقبة الغش، أو الاحتياطات الصحية، أو لحماية العمال الذين يعملون فى أعمال خطرة، فهذه الموضوعات لا تندرج ضمنها اعتبارات الحرية إلا بمقدار ما يكون ترك الناس وشأنهم أفضل باستمرار من تقييدهم والسيطرة عليهم. والقول بأنه من المشروع السيطرة والتقييد، فى سبيل هذه الغايات هو، من حيث المبدأ، قول لا يمكن إنكاره، لكن هناك من ناحية أخرى موضوعات تتعلق بالتدخل فى التجارة وهى فى جوهرها موضوعات ترتبط بالحرية وذلك مثل «قانون مين المسوم، وغير ذلك من الحالات وتحريم استيراد الأفيون من الصين، وتقييد بيع السموم، وغير ذلك من الحالات التى يكون هدف «تدخل الحكومة» منع الحصول على سلعة معينة أو جعله مستحيلاً، وهى تدخلات يمكن الاعتراض لا باعتبارها انتهاكاً لحرية المنتج أو البائع، بل لحرية المشترى.

واحد الأمثلة السابقة وهي تقييد بيع السموم ـ يفتح موضوعاً جديداً للنقاش وهي الحدود المناسبة لما يمكن أن نسميه وظائف الشرطة. فما هو الحد الذي يجوز فيه الاعتداء على الحرية لمنع جريمة أو حادثة؟ لا شك أن إحدى وظائف الحكومة هي اتخاذ الاحتياطات المناسبة لمنع الجريمة قبل وقوعها تماما، كما أن من واجبها اكتشاف الجريمة بعد وقوعها ومعاقبة مرتكبيها، غير أن وظيفة الحكومة في منع الجريمة قد تكون عرضة لسوء الاستخدام والاعتداء على الحرية أكثر من وظيفة معاقبة مرتكبيها، أين العربية المناسان إلا

١- قانون لتحريم بيع الخمور ارتبط باسم سير هنري مين (١٨٢٢ – ١٨٨٨) المشرع الإنجليزى والمؤرخ للقانون وكان حاكماً للهند من ١٨١٣ – ١٨٦٩ وهو المسئول إلى حد كبير عن التشريعات في الهند، وله العديد من المؤلفات في القانون الروماني، والقانون القديم بصغة عامة. (المترجمان).

ويمكن تصويره، ويحق أيضاً، في صورة وسيلة تسهيل هذا الشكل أو ذاك من اشكال الانصراف، ومع ذلك فلو رأت السلطة العامة (الحكومة)، أو حتى أحد الأشخاص، شخصاً يقوم بالتحضير للجريمة على نحو واضح، فإنها ملزمة بعدم السكوت حتى تقع الجريمة بل في استطاعتها التدخل لمنعها. ولو كانت السموم لاتباع ابدا ولا تُستخدَم قط، لأي غرض سوى اقتراف القتل لكان من الواجب حقاً تحريم تصنيعها وبيعها. لكن الواقع أنها يمكن أن تستخدم لا فقط لأغراض بريئة بل ايضاً لأغراض نافعة، ولا يمكن تقييد بيعها في حالة إلا ويؤثر ذلك في الحالة الأخرى. ومن ناحية أخرى فمن وظائف السلطة العامة أيضا (الحكومة) اتخاذ الحيطة دون وقوع الحوادث، فلو تصادف أن رأى أحد أفراد الشرطة، أو أي فرد أحر، شخصاً يحاول أن يعبر فوق جسر غير أمن، ولا وقت لتحذيره من الخطر الذي هو مقدم عليه، جاز أن يمسك به ويجذبه الى الخلف، دون أن يكون هناك أى انتهاك حقيقي لحريته، ذلك لان الحرية هي أن يفعل المرء ما يرغب فيه، وهو لا يرغب في أن يسقط في النهر غير أنه إذا لم يكن ثُمَّة خطر محقق، بل فقط مجرد احتمال، فإن الشخص هو وحده القادر على الحكم بمدى كفاية بواعثه للمضى قدماً في المخاطرة، ومن ثم ففي مثل هذه الحالة ينبغي تحذيره فقط، فيما أتصور (اللهم إلا إذا كان طفلاً، أو منفعلاً أو في حالة هياج أو ذهول لا يستطيع استخدام كامل قواه العقليه) \_ لا أن نمنعه بالقوة من أن يعرض نفسه لهذا الخطر. ويمكن تطبيق هذه الاعتبارات في حالة بيع السموم، وسوف يمكننا ذلك من أن نقرر أي الوسائل المراد بها تقييد البيع يتفق مع مبدأ الحرية، وأيها لا يتفق مع هذا المبدأ، فمثلاً الاحتياط بوضع بطاقات على المواد السامة للتعبير عن طابعها الخطر يمكن أن يكون اجباريا دون أن يكون في ذلك أي اعتداء على الحرية، فلا يمكن للمشترى ألا يرغب في معرفة أن للشئ الذي اشتراه خواص سامة، لكن الزام كل من يريد شراء مواد سامة بأن تكون معه شهادة طبية سيجعل الحصول عليها للأغراض المشروعة، مستحيلا في بعض الأحيان، ومكلفاً جداً بصفة مستمرة. ويبدو لي أن الطريقة الوحيدة لوضع صعوبات في طريق ارتكاب الجريمة عن طريق السموم دون اعتداء على حرية من يريد شراءها

لأغراض أخرى هي ما يسميه بنتام Bentham بشرط الأدلة المحددة سلفاً -Preappint ed Evidence \_ ومثل هذا الشرط مألوف لكل إنسان في تحرير العقود. فمن المعتاد - وهو قانون صائب - أن يشترط القانون لتنفيذ بعض العقود مراعاة بعض الشكليات مثل: التوقيع على العقد، وشهادة الشهود وما شابه ذلك. فإذا ما شبِّ نزاع بعد ذلك أمكن البرهنة على أن العقد سليم، وأنه لم يستجد من الظروف ما يجعله غير صحيح قانوناً، والنتيجة التي تستهدفها هذه الإجراءات هي وضع العراقيل أمام العقود الزائفة أو العقود التي تمت في ظروف لو كانت معروفة لأفسدت صحة العقد. ويمكن ان توضع تدابير من طبيعة مماثلة أمام بيع المواد أو الأسلحة التي يمكن استخدامها في ارتكاب جريمة. فقد يطلب من البائع ـ مثلا ـ أن يكتب في سجل خاص، وقت البيع بالضبط، واسم المشترى وعنوانه، ونوع الأشياء التي ابتاعها وكميتها على وجه الدقة. وأن يسأله عن الغرض الذي من أجله يريد شراء هذه الأشياء، ويسجل الجواب. وعندما لاتكون هناك وصفة طبية، فقد يتطلب ذلك وجود شخص ثالث يسهل أن يستدل على المشترى إذا ما تبين بعد ذلك أن هناك ما يبرر الاعتقاد أن هذه المواد استخدمت في ارتكاب جريمة. فمثل هذه التنظيمات لن تكون، بصفة عامة، حائلاً يحول دون الحصول على المادة، ولكنها ستكون عقبة كبرى للاستخدام السئ لها دون رادع.

والحق الملازم للمجتمع في منع الجريمة ضده بالاحتياط منها مقدماً، يوحى بالحدود الواضحة التي تفيد المبدأ القائل بأن الأفعال المتعلقة بمصالح الشخص مهما تكن سيئة لا يجوز فيها المنع أو العقاب. فالسكّر، مثلاً، في الحالات العادية، ليس من المسائل التي يجوز فيها تدخل التشريع، لكن في ظنى أنه من المشروع تماما أن يوضع الشخص الذي اتهم بارتكاب عمل من أعمال العنف ضد الآخرين بتأثير الخمر أن يوضع تحت قيود قانونية خاصة مقصوره على شخصه، فإذا عاد بعد ذلك إلى السكر، عرض نفسه للعقاب، فإذا ما ارتكب وهو في هذه الحالة جريمة أخرى، وجب زيادة العقوبة بقسوة. والواقع أن السكر يصبح جريمة متى كانت نتيجته إيذاء الآخرين. كذلك الشأن في البطالة لا يجوز أن يكون مبرراً للعقاب نتيجته إيذاء الآخرين. كذلك الشأن في البطالة لا يجوز أن يكون مبرراً للعقاب

القانوني اللهم إلا في حالة الأشخاص الذين يعولهم الجمهور، أو إذا ترتب عليها اخلال بعقد أو تعهد، فإذا فشل شخص ما بسبب البطالة، في أداء وأجباته القانونية تجاه الآخرين، كأن يعول أطفاله مثلاً، لم يكن من الاستبداد إجباره على الوفاء بهذه الواجبات ولو بالعمل الجبري إذا لم تكن هناك وسيلة أخرى متاحة.

ومن ناحية أخرى هناك كثرة من الأفعال لا تضر إلا بأصحابها وحدهم مباشرة ومن ثم فلا يجوز تحريمها قانوناً. لكنها إذا ارتكبت علناً انتهكت حرمة الآداب، وبالتالى تدخل فى فئة الجرائم ضد الآخرين فيصبح تحريمها مشروعاً. ومن هذا القبيل الجرائم التى تخدش الحياد، وليس من الضرورى أن نتوقف عندها طويلا فهى لاترتبط بالموضوع الذى ندرسه إلا بطريق غير مباشر. وبالمثل كثرة من التصرفات التى لا يعترض عليها فى ذاتها بل على ارتكابها الذي النية.

وهناك سؤال أخر ينبغى أن نجيب عنه إجابة تتسق مع المبادئ التى أرسينا قواعدها وهو: أيجوز للآخرين أن يحملوا الفرد عن طريق المشورة أو التحريض على أن يقوم بسلوك هو حرّفيه، ولكن يلام عليه، وليس من سبب يحول دون أن يمنعه المجتمع أو يعاقبه سوى احترامه للحرية، إذا كانت نتيجته السيئة تقع كلها على الفاعل مباشرة؟ لا تخلو الإجابة عن هذا السؤال من صعوبة. ففى حالة الشخص الذى يحرض الآخر على عمل شئ ليست بالضبط حالة سلوك شخصى محض، إذ الواقع أن بذل النصح لشخص ما أو تقديم المغريات له هو عمل اجتماعى. ومن ثم فيجوز أن يخضع لرقابة اجتماعية مثله مثل الأفعال التى تؤثر فى الآخرين بصفة عامة. لكن قدراً ضئيلاً من التفكير كفيل بتصحيح هذا الانطباع الأول، بأن نبين أنه على الرغم من أن هذه الحالة لا تدخل بالضبط ضمن تعريف الحرية الفردية، فأن المبررات التى أقيم بشئونهم مبدأ أنحرية الفردية ذاته عليها، لأنه إذا كان لابد من السماح للناس أن يسلكوا فيما يتعلق بشئونهم الخاصة، وفقا لما يبدو لهم أنه في صالحهم، وعلى مسئوليتهم الخاصة، فلابد أن يكونوا أحرارا كذلك، في التشاور بعضهم مع بعض فيما يصح أن يفعلوه. وأن يتبادلوا الآراء، وأن يقدموا التشاور بعضهم مع بعض فيما يصح أن يفعلوه. وأن يتبادلوا الآراء، وأن يقدموا الاقتراحات للآخرين وأن يتقبلوها منهم، فما يسمح بفعله ينبغى أن يسمح بالنصح النصح والنصح النصح والنصح النصح والنصح النصح والنصح النصح والنصح النصح والنصح والنصر والنصر والنوا والنواء والنصر والنصر والنواء وال

في فعله. لكن المشكلة تظهر عندما يستفيد المحرض فائدة شخصية من نصحه، وعندما يجعل من نصحه وظيفة يتعيش منها، أو مغنما مادياً، وهو ما تراه الدولة، ويراه المجتمع، عملاً سيئاً. عندئذ يدخل، في الواقع، عنصراً جديداً للتعقيد وهو وجود طائفة من الأفراد ذات مصلحة تعارض الصالح العام الذي أسس نمط حياته على شئ مختلف. أيكون التدخل واجباً في هذه الحالة أم لا؟ هل يجوز مثلاً السماح بالزنى ونوادى القمار ..؟! هل المرء حرفى أن يكون قواداً، وأن يفتح منزلاً للقمار؟! تلك حالة من الحالات التي تقع بالضبط على الحدود الفاصلة بين مبدأين (السماح والمنع) دون أن يتحدد الأول وهلة إلى أيهما تنتمى. وهناك حجج في صف الجانبين معا. فقد يقال في صف السماح أن مجرد الاشتغال بحرفة والعيش بفوائد ممارستها، لا يمكن أن يلقب ما هو مسموح به إلى جريمة، فإما أن يسمح بالفعل، باتساق وبلا تناقض وإما أن يمنع باتساق وبلا تناقض، وإذا كانت المبادئ التي دافعنا عنها حتى الآن صحيحة، فإن المجتمع، من حيث هو مجتمع، لا شأن به بالموضوع، ولا يحق له أن يقول عن سلوك لا يخص سوى الفرد أنه خطأ، ليس من حقه أن يتجاوز حدود أن يثنى الفرد عن هذا السلوك بالاقناع، وكما أن الفرد حر في أن يقنع الآخر فهو حر كذلك في أن يثنيه عن عزمه. ولكن قد يقال في معارضة هذا الرأى انه على الرغم من أن الجمهور أو الدولة، ليس لهما الحق في الحكم على هذا السلوك أو ذاك بأنه صواب أو خطأ، إذا كان لا يمس سوى مصالح الفرد فحسب، بقصد القمع أو العقاب، فإن لهما الحق تماما في الزعم، إذا كان السلوك سيئاً أو غير سئ، بأن تلك نقطة، على أقل تقدير، لاتزال موضع جدل. وإذا افترضنا أن الأمر كذلك فلن يخطئا إذا حاولا إبعاد تأثير المحرضات المغرضة الصادرة عن أناس لا يمكن أن يكونوا محايدين، أناس لهم مصلحة شخصية مباشرة في الجانب معين، وهو الجانب الذي تعتقد الحكومة أنه خطأ، ويجاهرون بترويج هذا الجانب لاغراض شخصية فحسب، وقد يقال أن الشئ، يقيناً، سوف يضيع، ولن تكون ثمة تضحية بالخير، اذا رتبنا الأمور على نحو يمكن الأشخاص من اختيار سلوكهم سواء عن حكمة أو عن حمق، إذا ابتعدوا، بقدر المستطاع، عن حيل الأشخاص الذين يلجأون لاستمالة ميولهم لتحقيق أغراض خاصة بهم.

ومن ثم فإنه على الرغم من أن (هكذا يمكن أن يقال) القوانين الخاصة بالألعاب غير المشروعة لا يمكن الدفاع عنها على الإطلاق، رغم أن جميع الأشخاص ينبغي أن يترك لهم الحرية في أن يقامروا في منازلهم أو منازل الآخرين، أو في أي مكان يلتقون فيه أو يشتركون فيه، ولا يفتح أبوابه إلا للأعضاء وأصدقائهم، فإنه لا يجوز أن يسمح بنوادى القمار العامة. صحيح أن المنع لا يمكن في هذه الحالة أن يكون مؤثرا، ومهما منحت الشرطة من قوة طاغية فإن نوادى القمار يمكن أن تستمر تحت شعار ادعاءات أخرى. لكن المقامرين مع ذلك قد يضطروا لأن يقوموا بعملياتهم في الخفاء وبدرجة من السرية، بحيث لا يعلم أحد من أمرهم شيئاً، سوى أولئك الذين يسعون اليهم. بل أكثر من ذلك فلا ينبغي على المجتمع أن يستهدفهم، ولاشك أن هذه الحجة تتضمن قدراً ملحوظاً من القوة الكنى لن أغامر بتقرير ما إذا كانت كافية لتبرير ذلك الشذوذ الأخلاقي الذي يعاقب المحرض أو المساعد في حين يسمح للمرتكب الأساسى أن يكون حرآ ولابد أن يكون كذلك، والذي يقضى بمعاقبة صاحب نادى القمار بالغرامة أو السجن ويعفو عن المقامر ذاته، ويعاقب القواد، ويترك الزافى. وعلى أسس مشابهة لا أعتقد أنه ينبغي التدخل في العمليات العامة الخاصة بالبيع والشراء. وتقريباً كل بضاعة تباع أو تشترى يمكن أن تستخدم استخداما فيه افراط، غير أن البائعين لديهم مصلحة مادية في تشجيع الافراط. لكنك لن تستطيع إقامة حجة بناءاً على ذلك لصالح قانون مين Maine law مثلاً ذلك لأن فئة المتعاملين في المشروبات الروحية \_ رغم أنهم غارقون في سوء سلوكهم - فلا مندوحة عن خضوعهم للاستخدام المشروع. غير أن مصلحة هؤلاء المتعاملين في نشر الادمان هي شرحقيقي، وتعطى للدولة الحق، في فرض القيود وطلب الضمانات التي ستكون بالشك انتهاكاً للحرية المشروعة.

وهناك سؤال أبعد هو: أيجوز للدولة وهي تسمح بالحريات أن تحبط بطريق غير مباشر السلوك الذي تعتقد أنه يتعارض مع مصلحة الفاعل؟ أيجوز لها مثلا أن تجعل من وسائل السُّكر أشد تكلفة، أو أن تقيد عدد الأماكن التي تباع فيها الخمور؟. الواقع أن عدداً كبيراً من التمييزات مطلوب في مثل هذه المسائل العملية.

إن فرض الضرائب فقط لمجرد جعل الخمور اصعب في الحصول عليها، إجراء لا يختلف إلا في الدرجة عن تحريمها تماماً. ولا يمكن أن يكون له ما يبرره إلا إذا كان للتحريم ما يبرره، لأن كل زيادة في الثمن هي تحريم لمن لا يستطيع دخله أن يصل إلى هذا السعر المرتفع، وهو عقاب موقع عليه نظير اشباع ميل من ميوله، إن اختيار الناس للذات وطريقتهم في إنفاق دخلهم بعد أداء الالتزامات الأخلاقية والقانونية للدولة وللافراد، هو أمر يعنيهم فقط، وينبغي أن يظل داخل تقديرهم. وقد تبدو هذه الاعتبارات لأول وهلة، إدانة لفرض الضرائب على الخمور دون غيرها من السلع. لكن ينبغي علينا أن نتذكر أن فرض الضرائب بغرض جمع الأموال هو أمر لا مندوحة عنه على الإطلاق. فمن الضروري في معظم البلدان أن يكون قدر كبير من الضرائب التي تفرض غير مباشرة. ومن ثم فلا تستطيع الدولة أن تمتنع عن فرض عقوبات، قد تكون عند بعض الناس بمثابة التحريم، على بعض البضائع الاستهلاكية. وهكذا فإن من واجب الدولة أن تراعى عند فرض الضرائب، ما هي البضائع التي يمكن للمستهلك أن يستغنى عنها. وأن يختار منها، من باب أولى a fortiori ، البضائع التي تظن أن استهلاكها، إذا ما تجاوز قدراً معيناً، فإنه تحدث ضرورا مؤكداً. ومن ثم فإن فرض الضرائب على المشروبات الكحولية إلى الحدا لذي يجمع أكبر قدر من الدخل (على افتراض أن الدولة بحاجة الى كل الأموال التي تجمعها) ليس إجراء مقبولاً فحسب، وإنما هو مستحب أيضاً.

أما مسألة بيع السلع التى تكون، إنْ قليلا أو كثيراً نوعاً من الاحتكار، فلابد أن نجيب عنها بطريقة مختلفة للأغراض التى يتجه إليها التقييد. أما جميع أماكن الملاهى التى يطلب من الشرطة مراقبتها، وكذلك جميع الاماكن من هذا القبيل، فالسبب أن هذه الأماكن هى التى تنشأ فيها الجرائم ضد المجتمع بصفة خاصة. ومن هنا فإن من الأفضل أن تحضر سلطة بيع هذه السلع (على الأقل بالنسبة للاستهلاك الفورى فى المكان نفسه) لأشخاص معروفين ومشهود لهم بحسن السلوك،، وتنظيم ساعات فتح هذه الأماكن وإغلاقها، وفقاً لمقتضيات الحراسة العامة والمراقبة، على أن تسحب تراخيص هذه الأماكن إذا تكرر إخلالها بالأمن، أو تسترهم

على الجريمة أو عجزهم عن منعها، أو المحافظة على المكان، أو إذا أصبحت أماكن لضرب المواعيد مع الغواني أو لتحضير الجرائم ضد القانون. لكني لا أستطيع تصور تقييد أبعد، من حيث المبدأ، يمكن أن يكون له ما يبرره، فمثلاً تحديد عدد الحانات، وأماكن المشروبات الروحية، بهدف جعل الوصول إليها أمراً صعباً أو بالغ الصعوبة، أو بهدف التقليل من فرص الغواية، لا فقط لمضايقة الجميع لأن بعضا منهم يسئ استعمال ما يصل إليه بسهولة، لكنه لا يناسب إلا حالة مجتمع تعامل فيه الطبقة العاملة كما يعامل الأطفال والهمج، ويوضعون في لون من التربية والتقييد، تجعلهم صالحين في المستقبل للاستمتاع بمزايا الحرية. غير أن ذلك ليس هو المبدأ الذي تعامل على أساسه، صراحة، الطبقة العاملة في البلاد الحرة، وليس ثمة شخص يضفى على الحرية أدنى قيمة يوافق أن تحكم هذه الطبقة على هذا النحو، ما لم يكن قد استنفذ جميع الجهود لتربيتها وتعويدها على الحرية، وعلى أن تحكم بوصفها طبقة حرة، ثم ثبت له، على نحو قاطع، أنها لا يمكن أن تحكم إلا كما يحكم الأطفال. ويظهرنا القول البديل على مدى سخف الزعم بالحاجة، هنا، إلى مناقشة الجهود التي بذلت في أية حالة. والواقع انه بسبب أن مؤسسات هذا البلد مليئة بالمتناقضات، فإن الأمور التي تحظى بالقبول في التطبيق العملي، وتنتمي إلى النظام الاستبدادي، أو ما تسمى بالحكومة النموذجية، بينما الحريات العامة في مؤسساتنا تعوق ممارسة قدر من الضبط الضرورى لجعل الكوابح ذات أثر حقيقى في التربية الأخلاقية.

لقد سبق أن أشرنا في مرحلة مبكرة من هذا البحث إلى أن حرية الفرد في الأمور التي تخص الفرد وحده تستدعى حرية مناظرة لأي عدد من الأفراد لتنظيم، بالاتفاق المشترك، تلك الأمور التي تجمعهم معاً، وتخصهم دون سواهم. وليس ثمة صعوبة في هذه المسألة، مادامت ارادة الأفراد المعنيين تظل باقية بلا تغيير، بحيث يدخل الواحد منهم مع الآخر في اتفاقيات، وما داموا، كقاعدة عامة، يحافظون على هذه الاتفاقيات. ومع ذلك فهذه القاعدة العامة لها بعض الاستثناءات، بالنسبة للقوانين، وربما بالنسبة لكل بلد. فمثلا ليس الأفراد ملزمين باتفاقات تنتهك حقوق طرف

ثالث، فهذا موقف يعتبر في بعض الأحيان مبرراً للتحلل من أي اتفاق، كما أنهم غير ملزمين باتفاقات تلحق الأذى بهم هم أنفسهم. ففي هذا البلد، على سبيل المثال، وفي معظم البلدان المتحضرة الأخرى، فإن الاتفاق الذي يتعهد فيه الفرد بأن يبيع نفسه فيصبح عبداً، أو أن يسمح بمثل هذا البيع، اتفاق باطل ولاغ، فلا يقره قانون ولا رأى عام. والأساس الذي يرتكز عليه تحديد سلطة الفرد في التصرف الارادي في نصيبه من الحياة واضح وظاهر في مثل هذه الحالة الصارخة. فالمبرر الذي يمنع التدخل في حرية الأفعال الإرادية للشخص، اللهم إلا إذا كانت تضر بمصالح الآخرين \_ هو المحافظة على حريته \_ أن اختياره الإرادي للفعل دليل على أن ما اختاره مرغوب فيه، أو أنه على أقل تقدير قادر على تحمله، وأن أفضل وسيلة لضمان خيره هو أن تتركه يتخذ الوسائل الكفيلة بتحقيقه، غير أن بيع الفرد لنفسه كعبد يعنى أنه يتنازل عن حريته، ويمتنع في المستقبل عن استخدامها استخداما يتجاوز هذا الفعل المفرد. ومن ثم فانه يهدم، في هذه الحالة، الغرض نفسه الذي يبرر له أن يعرض نفسه للبيع، فهو لن يكون حراً بعد ذلك، لكنه سيكون، من الآن فصاعداً في موقف لا يكون فيه المبرر في صالحه، وهو الذي يبقى فيه طواعية. ولا يمكن أن يطلب من مبدأ الحرية أن يعنى أن يكون المرء حراً في أن لا يكون حرا! فليس من الحرية أن نسمح للمرء أن يتنازل عن حريته. هذه المبررات الواضحة غاية الوضوح في هذه الحالة الخاصة لها تطبيقات واسعة أيضاً وواضحة كل الوضوح. وإن كانت ضرورات الحياة تفرض عليها حداً هنا وهناك. وتضطر الفرد باستمرار، لا أن يتنازل عن حريته، بل أن يوافق على هذا الحد أو ذاك. غير أن المبدأ الذي يفرض اطلاق حرية الفعل للفرد فيما يخص أمره هو، يقضى أن يكون الأفراد الذين يدخلون في تعهدات بعضهم مع بعض في أمور لا تخص طرفاً ثالثا، قادرين على التحرر من تلك التعهدات، ويغير مثل هذا التحرر الإرادي ربما لا تكون هناك عقود ولا عهود اللهم إلا تلك التي ترتبط بالمال أو ما يقيم بالمال فهي التي يمكن للمرء أن يغامر فيقول أنه ينبغى أن لا يكون فيها حرية التراجعاأيا كانت. ولقد ذهب البارون فلهلم قون همبولت Baron Wilhelm Von Humboldt في بحثه المتاز الذي سبق

ان التبست منه \_ فقرة \_ إلى أنه يعتقد أن التعهدات المشتملة على علاقات شخصية او خدمات شخصية ينبغي أن لا تكون ملزمة قط، من الناحية القانونية إلا لفترة محددة من النزمن. وأن أكثر هذه التعهدات أهمية هي الزواج الذي يحمل طابعاً خاصاً هو أن مقاصده تحبط مالم يشعر الطرفان أنهما في تناغم وانسجام، ولا ينبغي أن لا يحتاج أكثر من أن تعلن إرادة أحد الطرفين التحلل منه حتى يتم فسخه. والواقع أن موضوع الزواج بالغ الأهمية، شديد التعقيد، حتى أنه لا يمكن مناقشته على نحو عابر، لكنى أشرت إليه على نحو سريع من حيث أنه ضروري لهدف الايضاح. وإذا كان الإيجاز والعمومية في بحث «البارون همبولت، قد أضطرته إلى أن يقنع بذكر النتيجة دون مناقشة المقدمات، فمما لا شك فيه أنه كان يدرك أن المسألة لا يمكن البت فيها بناء على أسباب بالغة البساطة كتلك التي اقتصر عليها. فلو أن المرء سواء عن طريق الوعد أو السلوك، شجّع غيره على أن يثق في مواصلته السلوك على نحو معين \_ وبنى توقعاته وحساباته على هذا الأساس، وحدد جانباً من تخطيط حياته على هذا الزعم - فمن الواضِّح أنه بذلك يجعل سلسلة جديدة من الالتزامات الأخلاقية تنشأ تجاه هذا الشخص، وهي التزامات يجوز التحكم فيها، لكن لا يمكن تجاهلها. ومن ناحية أخرى فلو أن العلاقة بين طرفين متعاقدين أدت الى نتائج تمس الآخرين، أو لو أنها أدت إلى وضع طرف ثالث في موقف حرج، أو أنها ادت إلى ظهور اطراف أخرى إلى الوجود كما هي الحال في عقد الزواج - فإن ذلك يؤدى إلى نشأة التزامات جديدة من الطرفين المتعاقدين، نصو هذه الأطراف الثالثة \_ ولابد أن يتأثر تنفيذها إلى حد كبير أو على الأقل طريقة تنفيذها، باستمرار العلاقة بين الاطراف الأصلية في العقد أو فسخها. ولاينتج من ذلك \_ ولا استطيع أن أسلم بأنه ينتج منه \_ أن تمتد هذه الالتزامات فتقضى بضرورة تنفيذ العقد حتى ولو كان ذلك على حساب سعادة الطرف الذي يكره التنفيذ، لكني اسلم بأن هذه الالتزامات عنصر ضرورى في الموضوع. وحتى إذا كان وجودها، كما يعتقد (فون همبولت) لا يغير من الأمر شيئاً بالنسبة للحرية القانونية للطرفين المتعاقدين في إعفاء أنفسهم من الاتفاق، (وأنا كذلك أعتقد أن وجودها ينبغي أن لا يغير شيئاً كبيراً). فمن

الضرورى انها تؤثر تأثيراً كبيراً فى الصرية الأخلاقية. فالمرء ملزم أن يضع فى اعتباره جميع هذه الظروف، وأن يزن مصالح الآخرين بميزان سليم، قبل أن يعزم على اتخاذ خطوة، قد تؤثر فى مصالحهم، وإلا كان مسئولا مسئولية أخلاقية عما يصيبهم من ضرر. وأنا أسوق مثل هذه الملاحظات الواضحة بوصفها خير مثال لتوضيح المبدأ العام للحرية، وليس لأنها ضرورية لهذه المشكلة الجزئية على الاطلاق، فمشلكة الزواج تناقش، فى العادة من زاوية أن مصالح الأطفال هى كل شئ، وأن مصالح الكبار، أو الزوجين هى لاشئ.

لقد سبق أن لاحظنا أنه نظراً لعدم الاعتراف بمبادئ عامة فإن الحرية كثيراً ما يسلم بها حيث ينبغي منعها، كما أنها تمنع حيث ينبغي أن تمنح سواء بسواء. فإحدى الحالات التي كانت فيها مشاعر الحرية بالغة القوة ـ في العالم الأوربي الحديث ـ كانت في نظري، في غير موضعها تماماً، فالفرد ينبغي أن يسلك كما يشاء بالنسبة لمصالحه الخاصة ولكنه لا ينبغي أن يكون حراً في أن يسلك كما يشاء بالنسبة لغيره بحجة أن مصالح الغير هي مصالحه الخاصة، والدولة على حين أنها تحترم حرية كل فرد فيما يتعلق بشئونه الخاصة، ملزمة أن تراقب في يقظة كيف يستخدم السلطة التي تمنحها له على الآخرين. غير أن هذا الالزام يهمل تمامأ، تقريباً ـ في حالة العلاقات الأسرية، مع أنها حالة أكثر من غيرها من الحالات بكثير، حتى ولو كانت مجتمعة \_ من حيث تأثيرها المباشر على سعادة الإنسان. وليس ثمة ما يدعو أن نتوسع هنا في عرض سلطة الأزواج الاستبدادية على زوجاتهم، ولاشئ نحتاج اليه لإزالة هذا الشر تماما سوى أن يكون للزوجات نفس حقوق الأزواج، وأن يحميهن القانون بنفس الطريقة التي يحمى بها الازواج وكما يحمى الأشخاص الآخرين، لاسيما وأن الذين يدافعون عن هذا الظلم، لا يفعلون ذلك بالالتجاء إلى مبدأ الحرية بل يعُلنون، بصراحة، وأن حجتهم هي القوة فهم أبطال السلطة. أما في حالة الأطفال إان الأفكار التي تسئ استعمال ألحرية تقف عقبة حقيقية أمام قيام الدولة بواجباتها. ولابد للإنسان أن يؤمن أن أطفال المرء هم جزء من نفسه بالمعنى الحرفي، لا المجازي، للكلمة، فالناس متنمرة لأي تدخل من القانون حتى ولو كان

ضئيلاً، في سلطتهم المطلقة وسيطرتهم الكاملة على أطفالهم. ربما كانوا أكثر تنمراً من تدخل القانون في حريتهم في السلوك. وهكذا فإن معظم أفراد الجنس البشري يقدرون السلطة أكثر مما يقدرون الحرية، أنظر مثلا إلى موضوع التربية. أليس من البديهيات الواضحة بذاتها أنه من واجب الدولة أن تطلب قدراً معيناً من التربية لكل موجود بشرى ولد على ارضها واصبح مواطناً؟ ومع ذلك فمن ذا الذي يجرؤ على التصريح بهذه الحقيقة؟ لست انكر انك لن تجد من يعارض في أن من أقدس واجبات الوالدين (أو بالأحرى واجبات الأب كما يقرر القانون الآن وكذلك العرف السائد) بعد أن وهبا العالم موجوداً بشريا، أن يقدما لهذا الموجود التربية المناسبة التي تؤهله للقيام بدوره في الحياة خير قيام، نحو نفسه وتجاه غيره من الناس. ولكنك لاتكاد تجد بين أهل البلاد \_ مع إجماعهم على الاعتراف بأن هذا هو واجب الأب، من يرى اجباره على القيام به. فبدلاً من إلزامه ببذل الجهد أو التضحية لضمان تربية طفله يترك الأمر لاختياره في القبول أو الرفض حتى بعد أن أصبحت التربية مجانية! لا يزال الناس لا يعترفون بأن انجاب طفل إلى الوجود دون أن يكون هناك إمكان لتقديم الغذاء المناسب لجسمه، والتربية لذهنه، جريمة أخلاقية ضد النسل والنفس، وضد المجتمع في أن واحد، وأنه إذا لم يقم الوالد بهذا الالتزام وجب على الدولة أن تقوم به على نفقة الوالد بقدر المستطاع.

وما أن يتم التسليم بواجب التربية الشاملة وضرورتها على نحو إلزامى، حتى تنتهى المشكلات بصدد ما ينبغى أن تتولى الدولة تدريسه، وكيف ينبغى عليها تدريسه، وهو موضوع أصبح أرض قتال بين الطوائف والأحزاب المختلفة مضيعين الوقت والجهد ـ الذى كان ينبغى أن يُنْفق فى نشر التربية والتعليم ـ فى مشاجرات حول التربية والتعليم. ولو أن الحكومة فكرت فى أن تطلب لكل طفل قدراً معينا من التربية الجيدة لوفرت على نفسها جهد تدريس هذه التربية. ويمكن لها أن تترك للآباء حرية تربية أطفالهم فى الكان، وبالطريقة التى ترضيهم، وأن تكتفى هى بدفع المصروفات المدرسية لأبناء الطبقات الفقيرة، وبدفع نفقات التعليم كاملة للاطفال الذين ليس لهم عائل يدفع عنهم هذه النفقات. أما الاعتراضات التى توجه ـ ولها ما

يبررها، ضد التربية التي تقوم بها الدولة، فإنها لا تنطبق على قيام الدولة بالتعليم الالزامي، بل ضد أن تأخذ الدولة على عاتقها توجيه ذلك التعليم، وهو أمر مختلف اتم الاختلاف. أما القول بأن التعليم كله، أو الجانب الأعظم منه، ينبغى أن يكون في يد الدولة، فأنا أكثر الناس استنكاراً وشجباً له، فإن كل ماسبق أن ذكرناه عن الشخصية الفردية المستقلة، ووجوب اختلاف الآراء، أن تنوع طرق السلوك يستوجب الاهتمام باختلاف المذاهب في التعليم، ذلك لأن التعليم العام في الدولة ما هو إلا وسيلة مستترة لصب الأفراد كلهم في قالب واحد، بحيث يصبح كل فرد منهم شبيها بالآخر. ولما كان القالب الذي يفرغون فيه هو الذي تريده السلطة المهيمنة في الحكومة، سواء أكانت هي سلطة الملك، أو القساوسة، أو جماعة ارستقراطية أو الغالبية العظمي في الجيل الراهن، فعلى قدر ما يكون لها من سلطة وقوة نفوذ، يكون نجاحها في أحكام الاستبداد على الذهن، وما يؤدي إليه من ميل طبيعي لإحكام الاستبداد على البدن. إن التعليم الذي تقوم به الدولة وتسيطر عليه ينبغى الا يكون له وجود الا كلون من التجربة، أنْ كان لابد له أن يوجد على الإطلاق، تتنافس مع تجار أخرى على أن يكون الغرض منه أن يكون نموذجاً يستحث غيره من ضروب التعليم للوصول الى درجة معينة من الامتياز، ما لم يكن المجتمع بصفة عامة على درجة من التخلف بحيث لا توجد لديه القدرة، أو الرغبة في إنشاء مؤسسات مناسبة للتعليم إذا لم تأخذ الحكومة على عاتقها القيام بهذه المهمة، ففي هذه الحالة يجوز أن تقوم الحكومة \_ بوصفه أهون الشرين \_ بمهمة فتح المدارس والجامعات، كما تقوم بأعمال الشركات المساهمة، متى كانت المشروعات الخاصة، على هيئة شركات الصناعة الكبرى - لا وجود لها في البلاد. لكن، بصفة عامة، إذا كان في البلد عدد كاف من الأشخاص المؤهلين للقيام بمهمة التعليم تحت رعاية الحكومة، فسوف يكون لدى هؤلاء الأشخاص الرغبة في تزويد البلاد بقدر جيد من التعليم عن طيب خاطر، متى ضمنوا لهم مكافأة جهدهم بقانون يجعل التعليم إجبارياً، وقانون أخر يوجب على الدولة مساعدة العاجرين عن دفع النفقات المدرسية.

أما الوسيلة لتنفيذ قانون التعليم الإلزامي فلن تكون شيئاً آخر غير الامتحانات العامة التي تعقد لجميع الأطفال منذ سن مبكرة. فمتى بلغ الطفل سناً معينة وجب امتصانه لمعرفة ما إذا كان في استطاعته (أو استطاعتها) القراءة. فإذا اتضع عجزه ولم يبد والده عذراً مقبولاً. حكم عليه بغرامة معتدلة، أو أن يقوم بعمل ما إذا لزم الأمر، ويوضع الطفل في مدرسة على نفقة الأب. ولابد أن يتجدد الامتحان كل عام، مع اتساع تدريجي لنطاق موضوعاته، حتى يصح التحصيل الشامل، والحفظ لحد ادنى من المعلومات العامة قرضاً إلزامياً، أما ما يتجاوز هذا الحد الأدنى فتعقد له امتحانات اختيارية في جميع الموضوعات. فمن أثبت براعة إلى مستوى معين منح الشهادة. وحتى نمنع الدولة من التأثير غير المناسب في الرأى العام أثناء هذه الترتيبات، فإنه ينبغي أن تكون المعارف الواجب تحصيلها لاجتياز هذه الامتحانات، فيما يتجاوز الأجزاء المساعدة من المعرفة: كاللغة، حتى بالنسبة للفئات العليا من الامتحانات، محصورة في الحقائق والعلوم الوضعية، أما الامتحانات المتعلقة بالدين، والسياسة، والموضوعات الخلافية الأخرى فينبغي ألا يدور فيها الامتحان على صحة الآراء ويطلانها، وإنما حول الأمر الواقع، وما إذا كان الناس يعتنقون الرأى الفلاني، وما هي الاسباب التي تجعلهم يعتنقوه، من من الكتاب، والمؤلفين، والمدارس، والكنائس، تعتنق هذه الآراء، وبمثل هذا النظام فإن الجيل الناشئ لن يكون أسوأ من الجيل الحالى في نظرته لجميع الحقائق الخلافية. وسوف ينشأ الجيل سواء من رجال الكنيسة أو المنشقين عليهم، على ما هم عليه الآن، وسوف تقتصر مهمة الدولة على تنشئة جيل من المستنيرين سواء من رجال الكنيسة أو المنشقين، وعندئذ لن يكون ثمة ما يعوقهم عن تعلّم الدين، لو شاء أباؤهم، في نفس المدارس التي يتعلمون فيها مواد أخرى. إن جميع المحاولات التي تبذلها الدولة لاستمالة المواطنين في الموضوعات الخلافية هي محاولات شريرة، لكنها يمكن أن تتحقق وتشهد أن المواطن أصبح لديه المعلومات التي تمكنه من الوصول إلى نتائجة الخاصة في أي موضوع. فمن الأفضل لطالب الفلسف أن يكون قادراً على اجتياز امتحان حول فلفستى «لوك» و «كانط» سواء أكان يعتنق هذه الفسلفة أو تلك أو يرفضهما

مها. وليس ثمة مبرر معقول يجعلنا نرمض أن يمتحن الملحد في شواهد المسيحية وادلتها بشرط الا يطلب منه أن يعلن صراحة أنه يؤمن بها. غير أن الامتحانات في الأفرع العليا من المعرفة ينبغي في رأيي أن تكون اختيارية تماما. وسوف نضع في يد الحكومة سلطة بالغة الخطورة لو كان من حقها أن تستبعد أي مواطن من مزاولة أية مهنة حتى ولو كانت مهنة التدريس بحجة نقص في المؤهلات وأنا أتفق مع «فلهلم فون همبولت» في القول بأن الدرجات والشهادات العامة العلمية أو المهنية ينبغي أن تمنح لكل من حضر الامتحان، واجتاز الاختبار، لكن هذه الشهادة ينبغي أن لا تكون لها ميزة بين المتنافسين اكثر من الوزن أو الميزة التي يضفيها عليها شهادة الرأي العام.

ولست أعتقد أن ميدان التعليم هو وحده الذي يساء فيه وضع الأفكار عن الحرية بحيث تحول دون الاعتراف بالالتزامات الأخلاقية من جانب الآباء، دون فرض الالزامات القانونية عليهم، مع أن هناك مبررات قوية لفرض الأولى باستمرار، ومبررات لفرض الثانية ايضاً في كثير من الحالات. والواقعة ذاتها: إن تتسبب في ظهور موجود بشرى الى الوجود هو أعظم الأفعال كلها من حيث المستولية في ميدان الحياة البشرية. إن الشروع في تحمل هذه المسئولية \_ أن تهب حياة قد تكون لعنة أو مباركة لموجود \_ مالم يأخذ هذا الموجود الفرص المعتادة لوجود مرغوب فيه \_ لهو جريمة في حق هذا الموجود، ذلك لأن انجاب الأطفال، زيادة عن عدد ضئيل في بلد يعانى من تعداد السكان، أو مهدد بأن يكون كذلك، بما يؤدى إليه من تناقض عائد الجهد بسبب المنافسة، هو جريمة حقيقية ضد أولئك الذين يعيشون من عائد جهدهم. ولهذا فإن القوانين التي صدرت في كثير من بلدان القارة الأوربية، والتي تمنع النزواج إلا للأطراف التي تثبت أن لديها وسائل إعالة أسرة، لا تغالى ولا تفرط في استخدام السلطة الشرعية للدولة. سواء أكانت هذه القواين مفيدة أم لا (فهذا سؤال يعتمد أساساً على الظروف والمشاعر المحلية) فإنه لا يمكن الاعتراض عليها بأنها انتهاك للحرية. ذلك لأن مثل هذه القوانين هي تدخل من الدولة لمنع أعمال ضارة ومؤذية للآخرين، ينبغى أن تكون موضع تحريم، ووصمة اجتماعية، حتى

عندما يظن آنه ليس من المفيد آن يضاف إليها العقاب القانوني. ومع ذلك فالافكار السائدة عن الحرية التي تؤدي بسهولة إلى انتهاكات حقيقية لحرية الفرد في الأمور التي تخصه هو وحده سوف ترفض وضع أية قيود على ميوله حتى عندما يترتب على انغماسه فيها شقاء النسل وتعاسته مع كثير من الشرور التي تصيب من يقع في محيط التأثر بأفعاله، وعندما نقارن بين احترام البشر للحرية، واستخفافهم بها على هذا النحو العجيب، فقد نظن أن للإنسان حقا لا مندوحة عنه في إلحاق الأذي بالآخرين، وأن ليس له الحق على الإطلاق في أن يسعد نفسه دون أن يلحق ألا بأي انسان.

لقد احتفظت، حتى آخر لحظة، بطائفة كبيرة من المسائل المتعلقة بحدود تدخل الحكومة،، والتى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بموضوع هذا البحث وإن كانت لا تنتمى اليه بالمعنى الدقيق، وأعنى بها تلك الحالات التى تساق فيها مبررات تعترض على تدخل الدولة لكن هذه المبررات لا تستند على مبدأ الحرية، لان المقصود بالتدخل ليس تقييد أفعال الفرد بل مساعدتها، إذْ يُطرح السؤال: هل يجوز للحكومة أن تتولى عن الأفراد شيئاً من مصالحهم بدلا من أن تتركهم يقومون بها بأنفسهم سواء قاموا بذلك طواعية مجتمعين أو منفردين؟

والاعتراضات على تدخل الحكومة، عندما لا يكون التدخل اعتداء على الحرية ثلاثة أنواع:

أولا: عندما يكون من المحتمل أن يقوم الأفراد بالعمل المطلوب القيام به أفضل من الحكومة. إذ أنه بصفة عامة، ليس ثمة من يقوم بالعمل أو يصلح له، أو يحدد كيف يؤدّى أو من الذى يؤديه من أولئك الذين يهتمون به اهتماماً شخصياً. وهذا المبدأ يدين تدخل التشريعات، إذا كانت عامة أو دائرة الحكومة في الأعمال الصناعية المالوفة. غير أن هذا الجزء من الموضوع قد توسع فيه الاقتصاديون السياسيون بما فيه الكفاية، ومن ثم فهو لا يرتبط ارتباطاً خاصاً بمبادئ هذا البحث.

ثانياً: أما الاعتراض الثانى فهو يرتبط بموضوعنا أكثر من الأول. ففى حالات كثيرة قد لا يحسن الأفراد القيام بأعمال - في المتوسط - على نحو ما تقوم بها

دوائر الحكومة، ومع ذلك فمن المرغوب فيه اكثر أن يقوم بها الأفراد لا الحكومة كوسيلة لتربية قواهم الذهنية، وطريقة لتقوية ملكاتهم العملية الإيجابية والممارسة على تكوين الراى وإصدار الحكم، وتزويدهم بمعلومات عامة حول الموضوع ثم تركهم يتصرفون فيه. وهذه هي التوصية الرئيسية، وإن لم تكن الوحيدة التي يوصى بها المحلفون في المحكمة (في القضايا غير السياسية). وللمؤسسات الحرة المحلية والشعبية والبلدية، لادارة المشروعات الصناعية والخيرية بواسطة جماعات تطوعية. وهذه ليست موضوعات تتعلق بالحرية، بل انها لا ترتبط بهذا الموضوع الا بنزعات بعيدة، وإنما هي مسائل خاصة بالتربية والتطور. ودراسة هذه الموضوعات تنتمى إلى مجال أخر غير البحث الحالي بوصفها جزء من التربية القومية، وهي بحق مجال لتربية المواطن، وجزء عملي من التربية السياسية لشعب حر، وإخراجه من دائرة الانانية الشخصية والأسرية الضيقة، وتعويدهم فهم الأمور ذات المصلحة العامة، وتنظيم المصالح المشتركة لكي يعتادوا العمل إنطلاقا من الدوافع العامة وشبه العامة، والتوجه في سلوكهم نحو أهداف جماعية بدلاً من أن ينعزل الواحد منهم عن الآخر، وبدون هذه العادات، والملكات، لن يكون في استطاعتهم اعداد دستور حر ولا العمل به أو المحافظة عليه. والأمثلة على ذلك كثيرة للغاية منها الطبيعة المؤقتة أو العابرة للحرية السياسية في البلاد التي لا ترتكز على أساس كاف من الحريات المحلية. كما أن إدارة الشئون المحلية الخالصة، بواسطة سكان المنطقة، وإدارة المشروعات الصناعية الكبرى بواسطة اتحاد من المتطوعين لتدبير مواردها الماية، توصى به جميع الامتيازات التي سبق أن ذكرناها في هذا البحث متعلقا بنمو الشخصية الفردية واستقلالها وتنوع أساليب السلوك. فجميع أعمال الحكومة تتجه إلى اتخاذ نمط واحد في أي مكان، أما أعمال الأفراد والجماعات التطوعية فهي، على العكس، تميل إلى تنويع التجارب، وتنوع لا حد له من الخبرة. فما تستطيع الدولة ان تفعله على نحو مفيد في هذا الصدد هو أن تجعل من نفسها مستودعاً مركزياً، وموزعاً عاماً، ونشطاً لما تسفر عنه الكثير من التجارب من نتائج في جميع الأنحاء. فمهمتها تمكين كل مجرب من الاستفادة من تجارب الآخرين، بدلاً من أن تقتصر فائدتها على التجارب الشخصية التي يجربها هو.

ثالثاً: أما المبرر المقحم لتقييد تدخل الحكومة فهو الضرر العظيم الذي يترتب على توسيع سلطتها بغير مبرر ولا ضرورة، فأي وظيفة زائدة تضاف إلى تلك الوظائف التي تقوم بها الحكومة بالفعل يترتب عليها التأثير في الآمال والمخاوف بشكل واسع حتى يتحول ذلك الجانب النشط الطموح من الجمهور الى أذناب للحكومة أو للحزب الذي يستهدف الوصول إلى الحكم. وإذا ما فترضنا أن: الطرق والسكك الحديدية، والبنوك، وشركات التأمين، والشركات المساهمة الكبرى، والجامعات، والجمعيات أصبحت كلها حكومية، وإذا أضيفت إليها المجالس البلدية، واللجان المحلية، وكل ما يلحق بها الآن، الأصبحت فروعا وإدارات تابعة للإدارة المركزية (الحكومة). ولو ان جميع العاملين في هذه المشروعات تحولوا الى موظفين تدفع لهم الحكومة أجرهم، وينظرون إلى الحكومة على أنها الأمل في كل رفعة أو ترقية في الحياة، فلن تكون هناك حرية للصحافة. ولن تكون الانظمة الدستورة في التشريع، في هذا البلد أو في غيره من البلدان الحرة، سوى مجرد اسم بلا مضمون. ولابد أن يزداد الشر، كلما أصبح الجهاز الإدراي أشد فعالية، وكلما ظهرت أحدث الأساليب العلنية، وأصبحت الاجراءات اكثر مهارة في الحصول على أفضل الأيدى والرءوس لإدارتها. فقد اقترح البعض مؤخرا في انجلترا، أن يتم اختيار جميع أعضاء الخدمة المدنية في الحكومة بامتحان مسابقة، حتى نحصل لهذه الوظائف على أكثر الأشخاص ذكاء وثقافة.

ولقد قيل الشئ الكثير وكتب الشئ الكثير ضد هذا الاقتراح. وكانت إحدى الحجج التي تمسك بها المعارضون هي أن شغُل وظيفة من وظائف الخدمة العامة الدائمة في الدولة لا هي مغرية في راتبها ولا في أهميتها، بحيث تجذب أصحاب المواهب العالية، مما يمكن أن يجدوه في الاشتغال بالمهن الحرة، أو التوظف في الشركات وغيرها من الهيئات العامة. وما كان المرء ليندهش لو أن هذه الحجة قد السخدمها أنصار الاقتراح، رداً على الصعوبة الرئيسية التي يثيرها المعارضون فما كان ثمة موضع للدهشة. أما أن يثار كاعتراض فإنه يكون صمام أمان للنظام المقترح. ولو كان كل أصحاب المواهب العليا في البلد يستطيعون أن يندرجوا في

سلك الخدمة المكومية لكان الاقتراح الذي يدعو إلى ذلك مبعثاً للخوف والقلق. فلو أن كل جزء من شئون المجتمع، مما يحتاج الى تناغم وانسجام، أو وجهات نظر واسعة وشاملة، قد وضع في يد الحكومة، ولو أن دوائر الحكومة قد امتلأت باقدر الناس وأكثرهم براعة، الأصبح كل ذكاء عملى، وكل ثقافة، في البلاد فيما عدا الذكاء النظرى الخالص، متمركزاً في عدد من البروقراطية، تتجه إليهم بقية المجتمع لقضاء حوائجهم: إذ سيتجه اليهم العامة ليوجهوهم ويرشدوهم إلى ما ينبغي عليهم عمله، ويتجه اليهم القادرون والخاصة ليستلهموا منهم تقدمهم الشخصى، اذ سيكون الطموح الوحيد، عندئذ هو الوصول الى مصاف هذه البيروقراطية والترقى في صفوفها. وفي ظل مثل هذا النظام لن يكون الجمهور مؤهلاً تأهيلاً سيئاً فحسب، لنقص في الخبرة العملية، وفي نقدومراجعة العمليات البيروقراطية، بل لن يكون من المكن أيضاً قيام أي حركة إصلاحية تعارض مصالح هذه الهيئة البيرواقراطية، اذا افترضنا أن أحداث النظام الإستبدادي، أو العمل الطبيعي للمؤسسات الشعبية قد رفعت الى القمة، بالمصادفة، حاكماً أو مجموعة من الحكام من الذين لديهم ميول اصلاحيه، وتلك هي الحالة الكثيبة التي آلت إليها الإمبراطورية الروسية كا يرويها أولئك الذين أتيحت لهم الفرصة الكافية لمشاهدتها. فالقيصر نفسه عاجز أمام الهيئة البيروقراطية، نعم في استطاعته أن ينفي من يشاء نفيه منهم إلى «سيبريا»، ولكنه لا يستطيع الحكم بدونهم، أو ضد إرادتهم إذ لهم حق مستتر في نقض أي قرار يصدره، فقط بالاحجام عن وضعه موضع التنفيذ وفي البلدان الاكثر تقدما في حضارتها، وفي روح العصيان والتمرد، فإن الجمهور اعتاد أن يتوقع أن تقوم الدولة بعمل كل شيئ من أجله، أو على الأقل اعتاد الا يعمل شيئاً لنفسه دون أن يسال الدولة أن تسمح له أن يعمله، بل ربما سألها كيف يعمله. وهكذا كان من الطبيعي أن يلقى على الدولة بمسؤليه كل ما يلحق به من شرور. وعندما تزداد الشرور ويضيق بها صدره، فإنه يثور في وجه الحكومة، ويحدث ما يسمى بالثورة. عندئذ يخرج شخص، بسلطان مشروع أو غير مشروع من الأمة، فيقفز على كرسى الحكم، ويصدر أوامره للهيئة البيروقراطية، وتسير الأمور على نحو ما كانت تسير من قبل الى حدى كبير، بلا تغيير، ودون أن يستطيع أحد أن يحل محلها.

غير أن هناك مشهداً مختلفاً عن ذلك أتم الاختلاف تعرضه علينا البلاد التي تعود أهلها تدبير شئونهم بأنفسهم، ففي فرنسا حيث انخرط قطاع كبير من الشعب في الخدمة العسكرية، وحيث وصل عدد كبير منهم وهم في الجيش، على الأقل، إلى ضباط الصف، فإننا نجد، في كل تمرد شعبي أو عصيان، عددا من الاشخاص الأكفاء لتقلد الرئاسة. ولارتجال خطة صالحة للعمل. وهذا الذي يجيده الفرنسيون في الشئون العسكرية، يتقنه الأمريكيون في كل فرع من أفرع الشئون المدنية، فلو انهم تركوا بغير حكومة لاستطاعت كل مجموعة من الأمريكيين أن ترتجل حكومة تسير بها هذه الأمور أو تلك من الشئون العامة بالقدر الكافي من الذكاء، والنظام، والعزم. وهكذا ينبغي أن يكون كل شعب حرر، والشعب القادر على ذلك هو، يقيناً، شعب حر، ولن يترك نفسه أبدأ ليستعبده أي رجل، أو مجموعة من الرجال، مهما كانت قدرته في القبض على أمام الإدارة المركزية (الحكومة)، وتصريف شئونها. ولن يكون للبيروقراطية أمل في شعب كهذا ترغمه أن يفعل ما تريد، أو أن يعاني من أشياء لا يريدها. ولكن حيثما وجدنا أن الأشياء تتم من خلال البيروقراطية. فلا شئ يمكن أن يتم، في الحقيقة، ضد رغبتها. والواقع أن الدستور في أمثال هذه البلاد ليس سوى تنظيم التجربة والقدرة العملية في الأمة في هيئة منظمة بغرض أن تحكم بقية المجتمع. وكلما كان هذا التنظيم في ذاته أكثر اكتمالاً وأشد اتقاناً، استطاعت أن تجذب إليها، وأن تربى لنفسها، أشخاصاً على قدر عظيم من الكفاءة من جميع طبقات المجتمع وازداد نير العبودية لجميع الأعضاء الذين تشملهم البيروقراطية. بل إن استيداد التنظيم ونظامه يحيط بالحاكمين والمحكومين معاً. فالموظف الحكومي في الصين (أو الماندرين Mandrin) هـ و آلة أو أداة النظام الاستبدادي شأنه شأن أحقر مزارع. والفرد من اليسوعيين ينحط إلى أقصى حد ليصبح عبدا لنظامهم رغم أن النظام نفسه لم يوجد إلا لتقوية الجماعة والاهتمام بأعضائها.

وعلينا الأننسي ايضاً أن امتصاص القدرة الرئيسية للبلاد في الهيئة الحاكمة هو أمر قاتل وخطير، لأنه يصيب النشاط الذهني، وقابلية التقدم في الهيئة نفسها باضرار بالغة. فإذا ما ارتبط الأعضاء جميعاً بنظام فهو شأن جميع النظم، لابد لهم من السير على قواعد محددة تحديداً صارماً إلى حد كبير، مما يؤدى بهذه الهيئة إلى الوقوع المستمر تحت غواية الغوص في روتين كسول، وحتى إذا ما هجروا بين الحين والحين تلك الطاحونة التي يدرون حولها، اندفعوا نحو سذاجة بسيطة لم تفحص جيدا كتلك التي تداعب خيال بعض قادتهم. ولاسبيل لكبح جماح هذين الميلين المرتبطين والمتشابهين، وإن تعارضا في الظاهر. كما أن المثير الوحيد الذي يمكن أن يبقى على قدرة الهيئة ونشاطها في مستوى عال ـ هو تعرضها لنقد يقظ من هيئة أخرى لا تقل عنها كفاءة. ومن ثم فلا مندوحة عن تدبير وسائل ـ مستقلة عن الحكومة ـ تقوم بتشكيل هذه المقدرة، وتزويدها بجميع الفرص والخبرات الضرورية لاصدار حكم صحيح في المسائل العملية الكبيرة. وإذا شئنا أن تكون لنا، على الدوام، هيئة ماهرة وكفؤ من الموظفين، وقبل كل شيء، هيئة قادرة على تبنى وخلق، وارادة للاصلاحات، لا يتطرق إليها الوهن، ولا يخشى عليها الانتكاس، فمن الواجب أن تستحوذ مثل هذه الهيئة على جميع الوظائف التي تشكل وتنمى الملكات المطلوبة لحكم الجنس البشرى.

إن تحديد النقطة التى تبدأ عندها الشرور المرعبة والمهلكة لحرية الإنسان وتقدمه، أو بالأحرى النقطة التى تسيطر عندها هذه الشرور وترجح المنافع المنتظرة من حصر سلطة المجتمع فى أيدى زعمائه لإزالة العقبات التى تقف فى طريق رخائة، وبعبارة أخرى لكى نضمن أكثر المزايا من تركبز السلطة والذكاء قدر المستطاع دون أن نحولها الى قنوات حكومية، فذلك الهدف هو من أصعب المشكلات وأكثرها تعقيدا فى فن الحكم، وهى إلى حد كبير مشكلة حول التفصيلات، ينبغى أن نضع ذهننا بالنسبة لها اعتبارات كثيرة ومختلفة، فلا يمكن أن نضع لها قاعدة مطلقة لكنى أعتقد أن المبدأ العملى المأمون، والمثل الأعلى الذى ينبغى أن نضعه فى اعتبارنا، والمعيار الذى نختبر به جميع التنظيمات التى تجعلنا نتغلب على هذه المشكلة،

يمكن أن نسوقه في الكلمات الآتية: أن تقدم بأوسع توزيع للسلطة يتسق مع فعالية الإدارة، بل بأعظم تركيز ممكن للمعلومات ونشرها من المركز. وهكذا لابد أن يكون هناك في الإدارة المحلية، كما هي الحال في ولاية «نيو انجلند»، تقسيم دقيق للعمل بين موظفين مختلفين يختارهم سكان المناطق، في جميع الأعمال التي لا يكون من الأفضل أن تترك للأشخاص الذين لهم مصلحة مباشرة فيها. ولابد أن يكون هناك، فضلا عن ذلك في كل إدارة من إدارات الشئون المحلية. مكتب مركزي للمراقبة، يكون فرعا من الحكومة المركزية. على أن تتركز وظيفة هذا المكتب في جمع مختلف المعلومات والتجارب المستمدة من سير الشئون المشرف عليها في جميع المناطق المحلية. ومن كل ماله شبيه في البلاد الأجنبية، ومن المبادئ العامة لعلم السياسة. على أن يكون لهذا المكتب المركزي الحق في معرفة كل ما يحدث، كما يبنغي أن يكون واجبه الخاص أن يجعل ما يحصل عليه من معلومات ومعارف في منطقة معينة متاحاً في جميع المناطق الأخرى. وما كان هذا المكتب سيتحرر من الأحكام المبتسرة والآراء المحلية ضيقة الأفق بما له من مركز رفيع، ومجال واسع للمعلومات، فمن الطبيعي أن يكون لنصيحته وزن كبير، لكن في اعتقادنا، سلطته الفعلية، بوصفه مؤسسة دائمة، ينبغي أن تكون محدودة فلا يجوز أن تلزم الموظفين المحليين بطاعة القوانين التي وضعت لإرشادهم. إن هؤلاء الموظفين ينبغي أن تترك لهم حرية تكوين الرأى، وإصدار الأحكام على مسئوليتهم الخاصة أمام جمهور الناخبين في جميع الأمور، فيما عدا تلك التي تحددها قواعد عامة. ذلك لأن انتهاك تلك القواعد يضعهم تحت طائلة القانون، أما القواعد نفسها، فينبغي أن تضعها السلطة التشريعية، بحيث تقتصر سلطة الإدارة المركزية على مراقبة تنفيذها، فإذا لم تنفذ كان لهذه الادارة أن تلجأ، تبعا لطبيعة كل حياة، إلى المحاكم لتنفيذ القانون، أو إلى جمهور الناخبين في الدائِرة الانتخابية لفصل الموظفين الذين لم ينفذوا القانون طبقاً لروحه. وتلك هي الرقابة المركزية على من يتولون تصورها العام التي أرادت لائحة قانون اعالة الفقراء أن تمارسها، على من يتولون الإدارة حول معدل الفقر في البلاد. وأياً ما كانت السلطات التي تمارسها هذه اللائحة متجاوزة هذا الحد فهي سليمة وضرورية في هذه الحالة الخاصة، لأن علاج العادات المتأصلة من أمراض الإدارة في مسائل تؤثر، بعمق لا في الدوائر المحلية وحدها، بل في المجتمع كله، مادام ليس لمنطقة محلية الحق الأخلاقي في أن تجعل من نفسها بسبب سوء الإدارة، وكرا للفقر، وتغمر بالضرورة المناطق المحلية الأخرى، وتضعف بذلك الوضع الأخلاقي والبدني للعمل في المجتمع بأسره. ان سلطات القهر الإدارية، والسلطة التشريعية المساعدة لها، التي نصت عليها لائحة قانون اعالة الفقراء، (التي لم تمارسها إلا على نحو بالغ الضعف نظراً لموقف الرأى العام في هذا الموضوع) رغم أن لها ما يبررها تمامأ في حالة المصلحة القومية من الدرجة الأولى، لن يكون لها معنى في حالة مكتب الرقابة الخاص بالمصالح المحلية الخاصة. غير أن المكتب المركزى للاستعلام والارشاد في جميع المناطق المحلية سوف تكون له قيمة مماثلة تماماً في جميع فروع الادارة. فلا يمكن أن يكون للحكومة الكثير من هذا النوع من النشاط الذي لا يستهدف منع الأفراد، بل مساعدتهم وإثارتهم لبذل الجهد في النمو والتطور، وإنما يبدأ الضرر متى استبدلت الحكومة بنشاط الأفراد والهيئات نشاطها هي الخاص وقدمته إليهم. وبدلاً من تعليم الأفراد ونصحهم وإرشادهم، وعندما تأتي الفرصة تشجب، فانها تجعلهم يعملون وهم مكبلين بالقيود، أو تنحيهم جانبا وتقوم نيابة عنهم بما يحتاجون إليه من أعمال. والواقع أن قيمة الدولة، على المدى البعيد، هي من قيمة الأفراد الذين تتألف منهم. والدولة التي تؤجل مصالح نموهم ورقيهم الروحى في سبيل قدر ضئيل جديد من المهارة الإدارية، أو ما يشبه ذلك من الأمور العملية، الدولة التي تجعل رجالها أقزاماً، لكي يكونوا أدوات طيعة في يدها، حتى ولو كان ذلك الأغراض المنفعة والاستفادة منهم \_ سوف تكتشف أنه لا يكن أن يتحقق شئ عظيم عن طريق الرجال الأقزام، وإن جهاز الآلة المتقن التي ضحت في سبيله بكل شئ لن يقدم لها في النهاية شيئاً، بسبب نقص القوة الحيوية الذي فَضَلَّت أن يستعبدها، حتى تدور الآلة بطريقة سلسلة أكثر.



تنفیذ وطبع محمد سویدان بیروت ــ لبنان



## هذا الكتاب

منير أن ما نقصده هنا أساساً هو اللبرالية السياسية المحدثة التي تميزت عن جميع أشكال اللبرالية الأخرى بتركيزها الاهتمام على الفرد وعلى الحياة السياسية، فذهبت إلى أن السياسة صنعة أو فن وضعه الإنسان، والحكومة ليست أمراً طبيعياً وإنْ كانت أمراً ضرورياً. أما الطبيعي فهو الحرية الانسانية، فلا هي مكتسبة ولا هي منحة من أحد، والبشر متساوون جميعاً، وبالتالي فلا فئات ولا درجات من الموجودات البشرية يمكن أن تدعى لنفسها الحق في أن تحكم على نحو طبيعي أو على نحو يفوق الطبيعة. كما أن اللبرالية السياسية تتميز بالاهتمام الشديد بمناقشة موضوع السلطة السياسية سواء أكانت سلطة الدولة، أو الحكومة أو سلطة المجتمع أو سلطة الرأى العام. كذك تتميز بمقولتها: إن العقل البشري قادر، وحده، على تحديد شكل الحياة الأفضل للانسان، كما تؤكد التسامح الديني والأخلاقي، وسعة الافق ورحابة الصدر في تقبل الرأى الآخر .. وهكذا تلتقي مع الديمقراطية على صعيد وأحد، مع فارق أساسي هو أن الأولى طريقة في التفكير والثانية نظام سياسي من أنظمة الحكم.

علي مولا

